## حِوَارُ حَوْلَ حُكْمِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرُ (النُّسخةُ 1.89 - الجُزءُ الثامِنُ)

جَمعُ وتَرتِيبُ أَبِي ذَرِّ التَّوجِيدِيِّ AbuDharrAlTawhidi@protonmail.com

## حُقوقُ النَّشرِ والبَيعِ مَكفولةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ

## تَتِمَّةُ المسألة الثامنة والعشرين

(11)وقالَ الشيخُ وهبة الزحيلي (رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) في كتابِه (أصول الفقه الإسلامي وأدلته): العامِّيُّ في كتابِه (أصولِ الفقه الإسلامي وأدلته): العامِّيُّ في اصطلاح الأصُولِيِِّين هو كُلُّ مَن ليس أَهْلًا للاجتِهاد، وإن كانَ عالِمًا بفَنِّ غيرِ فَنِّ استِنباطِ الأحكام مِن أُدِلِيها، انتهى، وقالَ الحطاب الرُّعيني المالكي (ت594هـ) في النهى، وقالَ الحطاب الرُّعيني المالكي (ت594هـ) في الأُخْذُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ، انتهى، وقالَ الْأُخْذُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ، انتهى، وقالَ الْأُخْذُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ، انتهى، وقالَ الْأُخْتِهَادُ الْعَامِّيُّ إِذَا أَمْكَنَهُ الاَّجْتِهَادُ اللَّعَبْرَةُ وَالانْقِسَامَ، فَالْعِبْرَةُ بِالْقُدْرَةِ وَالْعَجْدِر، وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ التَّجَرِّي وَالانْقِسَامَ، فَالْعِبْرَةُ عَلِيلِ عَالِيلَ عَلْمَانَ وَالاجْتِهَادُ الْعَبْرَةُ عَلَيْكُ التَّجَرِّي وَالانْقِسَامَ، وَالاجْتِهَادُ لَيْمِيَّةَ الْمَالِ وَالاَبْقِسَامَ، بَلْ قَدْ عَلِيلُ التَّجَرِّي وَالانْقِسَامَ، بَلْ قَدْ لَيْسَ هُوَ أَمْرًا وَاحِدًا لَا يَقْبَلُ التَّجَرِّي وَالانْقِسَامَ، بَلْ قَدْ لَيْسَ هُوَ أَمْرًا وَاحِدًا لَا يَقْبَلُ التَّجَرِّي وَالانْقِسَامَ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ مُحْتَهِدًا فِي فَنِّ أَوْ بَابٍ أَوْ مَسْأَلَةٍ دُونَ فَنِّ أَوْ بَابٍ وَمَسْأَلَةٍ دُونَ فَنِّ أَوْ بَابٍ وَمَسْأَلَةٍ دُونَ فَنِّ أَوْ بَابٍ وَمَسْأَلَةٍ. أَنتهى، وقالَ الشيخُ ابنُ عَيْمين في

(شـرح الأصـول من علم الأصـول): إِنَّ الِتَّقلِيـدَ عنـد الِضَّرورةِ وِاجبٌ، لأَنَّ اللهَ يقولُ {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُ ونَ}، فهـِذا المُقَلَدُ، الـذي لَيس عنـدِم أَداَةٌ للاحِتِهادِ يستطّيعُ بهـا أَنْ يَسـتَخْلِصَ الأَحكـامَ مِن أُدِلَّتِهـا بنَفْسِه، ماذا يَعمَلُ؟... ثم قالَ -أَي الشيخُ ابنُ عَـثيمين إِلَّا التَّقلِيدُ جائزُ للضَّـرورةِ، بمَنْزلةِ أَكْـلِ المَيْتةِ لا يَجُـوزُ إِلَّا عِنْدٍ عَدَمٍ وُجودٍ المُذِكَّاةِ، والقَائلُ بالدَّلِيلِ كَآكِـلِ المُذَكَّاةِ يَأْكُلُ طَيِّبًا ۗ، وَالمُقَلِّدُ كِأَكِلَ المَيْتِةِ فيَجلَوزُ أَنْ يُقَلَدٍ عند الضِّرورةِ، وهذا هِو البِشِّرطَ الذي ِذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في قولِــّـهُ ۚ {فَاسْسِــأَلُوا أَهْــَـلَ الـــّذِّكْرِ } مَتَى؟ {إَنِ كُنتُمْ لَا تَعْلَّمُــونَ}، أمَّا إنَّ كنتم تعلمــونَ فلا تَســألُوإ، وأنتَ مُخاطَبُ يـومَ القِيَامـةِ وَمُحاسَبُ على حَسَب عِلْمِـكُ لا عِلَى حَسَبِ عِلْم غَيركَ، انتهى، وقالَ الشِنقيطي في رَأْصُواءَ البِيانَ)؛ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمُضْطَرِّ لِلتَّقْلِيدِ الْأَعْمَى الْصُواءِ البِيانِ)؛ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمُضْطَرِّ لِلتَّقْلِيدِ الْأَعْمَى إِضْطِرَارًا حَقِيقِيًّا، بِحَيْثُ يَكُونُ لَا قُدْرَةَ لَـهُ الْبَتَّةَ عَلَى غَيْرِ التَّقلِيدِ] مَعَ عَدَمِ التَّفْرِيطِ لِكَوْبِهِ لَا قُدْرَةً لَهُ أَصْلًا عَلَى الْفَهْمِ، أَوْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْفَهْمِ وَقَدْرَةً لَهُ أَصْلًا عَلَى الْفَهْمِ، أَوْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْفَهْمِ وَقَدْرَةً اللَّهُ الْفَهْمِ وَقَدْرَةً اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلِيدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولِيمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكُونِ اللَّهُ الْمُلْكُولِيمِ اللَّهُ الْمُلْكُونِ اللَّهُ الْمُلْكُونِ اللَّهُ الْمُلْكُونِ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُومُ اللْمُؤْمِ اللْ عَاقَتْهُ عَوَائِقُ قَاهِرَةٌ عَنِ التَّعَلَّمِ، أَوْ هُـوَ فِي أَثْنَاءَ التَّعَلَّمِ وَلَيْ التَّعَلَّمِ وَلَكِنَّهُ يَتَعَلَّمُ كُلِّ مَا يَحْتَاجُهُ وَلَكِنَّهُ يَتَعَلَّمُ كُلِّ مَا يَحْتَاجُهُ وَ وَقَتٍ وَاحِدٍ، أَوْ لَمْ يَجِدْ كُفْئًا يَتَعَلَّمُ مِنْـهُ، وَنَحْـوُ ذَلِـكَ، فَهُــوُ ذَلِـكَ، فَهُــوُ وَلِـكَ، فَهُــوُ وَلِـكَ، فَهُــوَ مَعْــذُورُ فِي التَّهْلِيــدِ الْمَــدْكُورِ لِلضَّــرُورَةِ لِأَنَّهُ لَا مَنْدُوحَةَ لَـهُ عَنْـهُ؛ أَمَّا الْقَـادِرُ عَلَى التَّعَلّمِ الْمُفَـرِّطَ فِيـهِ، مَّكُونَ لَكُ اللَّا الرِّجَالِ عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ الْـوَحْيِ، فَهَـذَا الَّذِي لَيْسَ بِمَعْذُورٍ، انتهى، وقالَ مركـزُ الفتـوى بموقـع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بَدولَــة قطــر <u>في ۖهـٰــذَا</u> الرابط: قالَ الخطَّيْبُ البغدادي في (الفقيه والمتَّفقه) {فإِنْ قالٍ قائـلُ (فكَيْـفَ [تَقُـولُ] في المُستَفتِي مِنَ َ الْعَامَّةِ إِذَا أَفْتَاهُ الرَّجُلَانِ وَاخْتَلَفِا، فَهَلْ لَهُ التَّقَلِيدُ؟) قِيلَ [له]، إِنْ كَانَ العَامِّيُّ يَتَسِّعُ عَقْلُه ويَكْمُلُ فَهْمُه (إِذَا عُقِّلَ

أَنْ يَعْقِـــلَ، وإذا فُهِّمَ أَنْ يَفهَمَ)، فعليـــه أَنْ يَسِــالَ المُختَلِفَينِ عن مذاهِبِهم (عن حُجَجِهم)، فَيَأْخُــدُ بِأَرْجَجِها عنده، فإنْ كان عِقْلُه يَقْصُرُ عن هذا وفَهْمُه لا يَكْمُلُ لـه، وَسِعَهِ التَّقلِيدُ لأَفْضَلِهِما عنده} َ. انتهى باختصار، وقالَ الَّشَيخُ فركوس في مَقالِة على موقَعه <u>ِفي هـذا الرابط</u>إِ والمُرادُ بِالمُجتَهِدِ الْمُطْلَقِ هـو مَن تَـوَقَّرَتَ فيـه شُـروطُ الاجتهـادِ وبَلَـغَ رُتْبَتَـه، بحيثِ يُمْكِنُـه النَّظَـرُ في جميـعِ المسائلِ؛ بينما المُجتَهِدُ الجُّزْئِيُّ هُو الـذي لم يَبْلُـغُ رُتبـةً الاجتهادِ في جميعِ المُسائلِ، وَإِنَّما بَلَخِ هَـذه الرُّتبـةَ في بالْ مُعَيَّنِ، وهو جاهِلٌ لِمَا بابٍ مُعَيَّنِ، وهو جاهِلٌ لِمَا عداً ٍذلكٍ، ً انتهى، وقالَ الشّنقيطيّ في ۖ (أَصُواءَ البيانَ)؛ يَصِحُّ عِلْمُ حَدِيثٍ وَالْعَمَلُ بِهِ، وَعِلْمُ آيَـةٍ وَالْعَمَـلُ بِهَـا، وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى تَحْصِيلٍ جَمِيعِ شُرُوطِ الاجْتِهَادِ. انتهى. يبودي ربد حيى تحمير جيبي سروح أو ألرابط على وقالَ الشيخُ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على مَوقِعُ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه: الشَّرِوطُ الني يَجِبُ أَنْ تَنَـوَقَرَ فِي المُفْتِي حِبِّى يكونَ الشَّرِوطُ الني يَجِبُ أَنْ تَنَـوَقَرَ فِي المُفْتِي حِبِّى يكونَ مِن أَهَلِ العِلمَ الذِّينِ تُعتَبَرُ أَقواَلُهمَ، ويُعَـدُّ خِلَافُـه خِلَافًـا بين العُلَماءِ، ِ تَرجِعُ في النِّهايَةِ إلى شَرطَين اِثْنَين وهِما؛ (أ)العِلمُ، لأنَّ الْمُفَّتِي سوفٍ يُخْبِرُ عن خُكْمِ اللِّـهِ تَعـالَى، وِلا يُمْكِنُ أَنْ يُخبِرَ عَن خُكُمِ اللَّهِ وهو جاهِلٌ به [قالَ الَّشَيْخُ مُحَمَّدُ بَنُ َ الْأَمِينَ الدَّمَشَقِي فَي مقالةٍ له بعنــوان (الحُوّار الهاديّ مِع الشّيخ القرضـّاويّ) على موقعـه <u>في</u> <u>هذا الرابط</u>: إنَّ أَحَدَ اِنتِكاساتِ المَفاَهِيم في هذا العصــرَ -إضافةً لغيرهاً مِنَ الْإِنْتِكاسِاتِ- انتِكالِسَةُ مَفْهوم (مـيزانً الْرِجالَ)، فَقَدٍ أُصِبَحَ الرَّرَجُلُ يُوزَنُ بِكَثْرِةٍ عَمَلِه لَا بصِحَّتِه، وبضَجامةِ مُؤَلِّفاتِه لا بمُوافِقِتِها لِلسُّـنَّةِ، فلمٍ يَعُـدْ يُـوزَنُ الَّرَّجُلُ بِمِيرَانِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ بَلْ بِمِيزِانِ الأَهْواءِ، واللَّه المُستعان؛ وقد قالَ عبدُالله بن مسعود َ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ ﴿ إِقْتِصَادُ فَي سُنَّةٍ، خَيْرُ مِنِ اِجْتِهَادٍ فَي بِذُّعَـةٍ }، انتهى]؛ (ب)العَدالـةُ، بـأنَّ يكـونَ مُسـتَقِيمًا في أحوالِـه، وَرِعًـا

عَفِيفًا عِن كُلِّ ما يَخْدِشُ الأَمَانِـةَ، و[قـد] أَجمَـعَ العلمـاءُ علَى أَنَّ الْفاسِقَ لا تُقْبَلُ منه الفَتْوَى ولو كَـانَ مِن أهـلِ العِلمِ [قـالَ الشّـيخُ سـيد إمِـامِ في (الجّـامع في طلبَ العَلمُ الشريف): يَجِبُ علَى كُلِّ مُسلِّمٍ مَعرِفَةُ حَالِ مَن يَسِتَفتِيه مِن جِهَةِ العَدالةِ، خاصَّةً مع تَغَيُّرِ الأحوالِ وكَثْرةِ عُلَماءِ ۖ السُّوءِ. اَنْتَهَى]؛ فمَن تَوَقّر فيه هَـٰذان إِلشّيرطانٍ فهـو العـالِّمُ الـذّي يُعتَبَـرُ ۖ قَولُـه ۖ... ثم قـالَ -أي السَّـيخُ المُّنجَد-: فَمَا هـو مَوقِـفُ المُسـلِمِ مِنِ اختِلافِ العلمـاءِ الذِين سَبَقَتْ صِفَتُهُم؟؛ إذا كان المِسَلَمُ عنـده مِنَ العِلْمِ مـاً يسـتطيعُ به أَنْ يُقـارِنَ بِين أَقـوالِ العلمـاءِ بالأَدِلَّةُ وِالتَّرِجِيحَ بِينهِا ومَعرِفةَ الأَصِّ والأَرْجَحِ وَجَبَ عليـه ذلك، لأنَّ اللَّهَ تَعِالَى أَمَـرَ بِـرَدٌّ الْمَسَـائِلِ الْمُتَنَـازَعِ فِيهَـا إلى الكِتابِ والسُّنَّةِ، فقال {فَإِن تَنَازَغْتُمْ فِي شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ الْكِتابِ وَالسُّنَّةِ، فقال {فَإِن تَنَازَغْتُمْ فِي شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَى كُنتُمْ تُؤْمِنُـونَ بِاللَّهِ وَالْيَـوْمِ اللَّهِ وَالْيَـوْمِ اللَّهِ وَالسُّنَةِ، الاَجِرِ}، فيَرُدُّ المَسائل المُختَلَفِ فِيها لِلْكِتَابِ والسُّنَّةِ، فِماً ظَهَرَ له رُجْحِانُه بالدَّلِيلِ أَخَذَ به، لأَنَّ الواجِبَ هو اتِّبـاِعُ الْـدَّلِيلِ، وأقـوالُ العُلمَـاءِ يُسـتَعانُ بهـا عَلَى فَهْم الأدِلَّةِ؛ وأمـا َإِذا كـانَ المسلمُ ليس عنـده مِنَ العِلم مِــاً يستطيعُ به التَّرجِيحَ بين أقـوالِ العلَّمـاءِ، فهـذا عليـهُ أنْ يَّسأَلَ ۪ أَهْلَ العِلمِ ۚ (ٱلـَٰذِينَ يُوثَـٰقُ بِعِلمِهِم وِدِينِهِم) ويَعْمَـلَ بُما يُفْتُونهِ به، قَالَ اللَّهُ تَعالَى ۚ {فَاسْأَلُوا أَهْـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُ ونَ}، وقد نَصَّ العلماءُ عِلى أَنْ مَـذَهَابَ العامِّيِّ مَذهَبُ مَفْتِيهِ، فإذا اِخْتَلَفَتْ أَقـوالُهمِ فَإِنِـه يَتَّبـعُ منهم الأُوْتَــقُ والأَعْلَمَ، ولا يَجُــوزُ للمسـَّلمِ أَنْ يَأخَــذَ مِنْ أِقوالِ العلماءِ (ما يُوافِقٍ هَـوَاه ولـو خـالَفَ الـدَّلِيلَ)، ولا أَنْ يَسِتَفْتِي مَنِ يَـرَى أَنَّهِم يَتَسـاهِلُون في الفَتْـوَى، بـل عليهُ أَنْ يَجِتَاطُ لِدِينِهِ... ثُم قالٍ -أي الشيخُ المنجـد-: مِنَ الناسِ -وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ- مَن يَسـأَلُ عَالِمًـا، فَـإذا لَم تُوافِـَقْ فَتْواهُ ۚ هَـُوَاهُ سَأَلَ آخَـرَ، وهكذا حـتى يَصِـلُ إلى ِشَخصٍ يُفتِيِّه بما يَهْوَى وما يُرِيِّدُ!؛ وما مِن عـالِمٍ مِنَ العُلَمـاءِ إلَّا

وله مسائلُ اِجتَهَدَ فيها ولمٍ يُوَفَّقْ إلى مَعرفةِ الصَّـوابِ، وهو في ذلك مَعذورٌ وله أجْـرٌ على اِجتِهِاًدِه، كمـا قـالَ النبيُّ صلى اللهِ عليه وسلم ﴿ إِذَا حَكَمَ الْحَـاكِمُ فَاجْتَهَـدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَـهُ أَجْـرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهِـدَ ثُمَّ أَخْطَا فَلْـهُ أَجْـرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهِـدَ ثُمَّ أَخْطَا فَلْـهُ أَجْـرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهِـدَ ثُمَّ أَخْطَا فَلْـهُ أَجْـرًانِ العلمـاءِ أَجْـرًا فَالَ يَتِسَعُ فَيه الشَّرُّ كُلُّهِ، ولهذا قالَ وأخطاءَهم، فإنَّه بذلك يَجتمِعُ فيه الشَّرُّ كُلُّهِ، ولهذا قالَ العلماءُ {مَنْ تَنَبَّعَ مَا اخْتِلُفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ، وَأَخَـذَ بِالرُّخَصِ مِنْ أَقَـاوِيلِهُمْ، تَزَنْـدَقَ أَوْ كَـادَ}، والرَّندَقـةُ هي َالنِّفـاقُ. انتهى باَختصَار، وقالَ اِلشَيخُ وليد السَعيدان في فيـديّو بعنُوان (حكم اُستُفتاءً أهل البَّدع): استِفتاؤك للمُبتَـدِع مُحَرَّمُ، إِلَّا في بابِ الضَّروراتِ، فإذٍا كِنتَ تَجِدُ مَن يُفْتِيـكَ في مَسألَتِك مِن المَوصـوَفِين بالسُّنَّةِ والاستقامةِ على مَنهَجِ الحَقِّ، فلا يَجوزُ لك أَنْ تَـترُكَ هـؤلاء إلى المُبتَدِعـةِ فَتَسَأَلُهُم أُو تَستَفِسِرُ عِن دِينِكُ مِنهُم، لَكُنْ إِنْ لَم يُوجَـدُ عِن حِينَكُ فِي مَسأَلَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بِبِدِعَتِه، وقَرَنَ فُثْيَاه بِالدَّلِيلِ الطاهرِ المُتَّفِقِ مِع لَتَعَلَّقُ بِبِدِعَتِه، وقَرَنَ فُثْيَاه بِالدَّلِيلِ الطاهرِ المُتَّفِقِ مِع الحَقِّ بِالدَّلِيلِ الطاهرِ المُتَّفِقِ مِع الحَقِّ الْمُتَّفِقِ مِع الحَقِّ وَالحَقِّ يُعْبَلُ فُثْيَاه لِأَنَّها حَقٌ والحَقِي يُعْبَلُ فُثْيَاه لِأَنَّها حَقٌ والحَقِي يُعْبَلُ الْمُثَانِينَ الْمُتَّالِ فُثْيَاه لِأَنَّها حَقٌ والحَدِقُ يُعْبَلُ الْمُثَانِينَ الْمُثَانِينَ الْمُنْ الْمُثَانِينَ إِلْمَالِ الْمُلْمَانِينَ الْمُنْ الْمُثَانِينَ اللّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ مِمَّن جِـاءَ بِـَه [قلتُ: وبـذلك يُعْلَمُ أَنَّه لا يَجُـوزُ -إِلَّا عنـد الصَّرورةِ- أَنْ تَسِتَفْتِيَ أَدْعِيَاءَ السَّـلَفِيَّةِ (الـذِبِن يَحمِلُون فِكْلَـرَ الْمُرْجِئَةِ) أو اَلْأَزْهَــرَبِّين (الــذِينَ يَحمِلُـون فِكْـرَ الْأَشَاعِرةِ) ۖ أُو الإِخْوَانَ المُسَلِمِين (الـذِين يَحمِلَـونِ فِكْـرَ المَدْرَسَةِ العَقْلِيَّةِ الْاغْتِزالِيَّةِ)]. ٱنتهى. وقالَ الشَيْخُ سُعدُ بن ناصـر الشــثري (عَضـو هيئــة كبــار العلمـاء) في بِي عَصِرِ السَّارِيِّ ، عَصَرِ حَيْثَ الْبَلَدَ فِيهَ أَكْثُرُ مِنَ (الاجتهاد والفتوى): لو فُرِضَ أَنَّ البَلَدَ فيه أَكْثُرُ مِن عَالِمٍ، فَمِاذًا نَفْعَـلُ؟؛ نقـولُ، يَجـوزُ للإنسـانِ [يَعْنِي العامِّيِّ] أَنْ يَكْتَفِي بِسؤالِ عالِمٍ مِن هـؤلاء العُلمـاءِ، مِـا دِامَ أَنَّه مِن أَهلِ الاجيِهادِ، لماذا؟ لأنَّ اللهَ قِالَ {فَاسْأَلُوا أُهْلُ الـذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَغُلَمُ وَنَ}، واسْتُدِلَّ [أيضًا] على هذا بإجماعِ الصَّحابةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فقد كانٍ في عَهْدِ الصَّحابةِ يُسـأَلُ الفاضِـلُ ويُسـأَلُ المَفْضـولُ، ولا

يَجِدون [أي الصَّحَابِةُ] في ذِلـك غَضَاضِـةً، ولا يَعتَرِضـون عَلَيه؛ ۚ إِذَنْ، ۚ هِذِا دَلِيلٌ على أَنَّه إذا تَعَـدَّدَ المُجْتَهـدونَ فَإِنَّهُ يَجِوزُ سٍؤالُ أَيِّ عَالِم منهِم، وهَذِه المسألةُ في ما إذا لِم يَعْلَمْ [أي الْعامِّيُّ] بَعْدُ بِأَقُوالِ الفُقَهاءِ؛ لكِنْ لِـو قُـدِّرَ أَنَّ الفُقَهَاءَ ۚ اِحْتَلَفُواْ، فَرَأَى بِعَضُهُم قَولًا، ورَأَى آخَرُون قَولًا آخَـرَ، فمـاذا يَفعَـلُ هـذا العـامِّيُّ ِ[إذا عَلِمَ بـالخِلَافِ]؟، نقولُ، إِذا اِختَلُفَ الْعلماءُ على قَــولَين [أَوْ أَكــثرَ] فجِينَئِذٍ يُرَرِجِّحُ [أي الِعـامِّيُّ] بينهم بحَسـب تَلَاثِ صِـفاتٍ؛ الصَّـهٰةُ إِلْأُولِّي، أَلْعِلْمُ، لأَنَّ مَن كَأْنِ أَعْلَمَ، فِهُو أَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ أَنْ يَصِلَ إِلَى شَرِعَ رَبِّ العِزَّةِ وِالْجَلَالِ؛ وِالصِّهَ الْثانيَـةُ، الـوَرَعُ، إِذَا تَسـاوَى العالِمـان في الَعِلمَ اِبْتَقَلْنـا للـوَرَع فنَأْخُـذُ بِالْأَكْثِرِ وَرَعًا؛ الصِّيفةُ الثالْثِـةُ، الْأَكْثَرِيَّةُ، فَإِذَا لَمَّ يَستَطِع المَرْءُ المُستَهْتِي أَنْ يُرَجِّحَ بين أَعْيِانِهم بحَسَبِ هاتَينَ الصِّفَتَينِ [العِلْمِ والوَرَعِ] فجِينَئِذٍ يَنْظُـرُ إلى صِـفةٍ ثَالِيَةٍ وهي الأكْثَرِيَّةُ، فيَعْمَلُ بقولِ الأكثرِ لأنَّه أَغْلَبُ على الظَّنِّ أَنَّه سَيُوطِّلُكَ إلى شَرعِ رَبِّ العِـرَّةِ والجَلَالِ. انتهى باختصار، وقـالَ التَّسُـوليَ المَالكي (ت1258هـ) فِي إِالبهجة في شـرح التحفـة): قولَـه تِعـالَى {رَبَّنِـا هَـؤُلَاءِ أَضَـلُّونَا فَـاَّتِهِمْ عَـَـذَابًا صِـعْفًا مِّنَ النَّارِ} يَعْنِي ۚ أَنَّ الكُفَّارَ بٍقولُون يـوَمِّ الْقِيَامَةِ {رَبَّنَا، هَـؤلاء أَلَأَخْباَرُ والْرُّؤَساءُ أُضَلُّونَاً، وَزَعَمُوا أَنَّ مـاً يَـدَّعُونِنا إليه مِن عِيَـادةِ الأَوْتـانِ واتِّباع الشُّهواتِ ومُخالَفةِ الْأَنْبِياءِ هـو الطَّرِيـقُ الحَـقُّ، فَاغْتَقَٰـدْنا ذَلَـكُ، ونحن لا نَعْلَمُ فَاعْــذُرْنا، وَأَيِّهِمْ عَـِذَايًا ضِــعْفًا مِّنَ النَّارِ}، قــالَ تَعــالَى [رَادًّا عليهم] ۚ {لِكُــلٍّ ضِـعْفُ}، فَسَــوَّى بينِ الْمَثْبُـِوعِ والتَّابِعِ في مُضــاًعِفةِ العَـذابِ ، ولم يُعْـِذُر التَّابِعُ بخَطَئِهُ في اعَتَقـادِه؛ وقـولُهم {مَن قَلَّدَ عَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ سالِمًا} مَعْناه إذا كَـانَ العَـالِمُ مشهورًا بالعِلم والتُّقْوَى، فالتَّقْوَى تَمنَعُـهُ مِن أَنْ يقـولَ باطِلًا، وَالْعِلْمُ يَٰعْرِفُ بِهُ مَا يَقُولُ، وإن لم يَكُنْ كَـٰذَلْك فَلا يَجُورُ السَّتفتاؤهُ ولا تَقلِيدُه وَمُقَلِّدُه مَعْرُورٌ لاحِقُ له

إِلوَ عِيدُ الْمَذَكُورُ [يُشِيرُ إِلَى ما وَرَدَ في الآيَةٍ ۗ إِرَبَّنَا هَـؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّينَ النَّارِ، قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ}]. انتهى باختمِّار، وقـالَ الشَّبِاطِبِيُّ فِي (الْمُوَافَقَـابِ): الله الفَّنْ وَلَيْ عَلَيْهِ [أَيْ عَلَى العامِّيِّ] كَتَعَارُضِ الْفَنْ وَيَيْنِ عَلَيْهِ [أَيْ عَلَى العامِّيِّ] كَتَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ عَلَى الْعَامِّيِّ كَتَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ عَلَى الْمُجْتَهِدَ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ اتِّبَاعُ الْمُجْتَهِدَ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ اتِّبَاعُ الْمُخْتِينِ مَعًا، وَلَا اتَّبَاعُ الْمُخْتِينِ مَعًا، وَلَا اتَّبَاعُ الْمُخْتِينِ مَعًا، وَلَا تَرْجِيحٍ، كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ اتِّبَاعُ الْمُخْتِينِ مَعًا، وَلَا تَرْجِيحٍ، كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ اتِّبَاعُ الْمُخْتِينِ مَعًا، وَلَا أُحَـدِهِمَا مِنْ غَيْـرِ اَجْتِهَـادٍ وَلَا تَــرْجِيحٍ... ثَمْ قَــالَ -أَيِ الشَّاطِبِيُّ-ِ: فَإِلْمُجْتَهِدَانٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَامِّيِّ، كَالدَّلِيلَيْنٍ بِالنِّسْبَةِ إَلَى الْمُجْتَهِّدِ، فَكَيَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِـدِ التَّرْجِيخُ أُو التَّوَقُّفُ، كَـذَلِكَ الْمُقَلِّدُ. انتهى، وقيالَ الِّشِيخُ أَيِـو الُمنذرُ المنياوي في (التمهيد)إِ: الواجَبُ على المُسِتَفْتِيَ إِذَا تِعَارَضَــتِ ٱلفَتَــاوَى أَنْ يَأْخُــذَ بِفَتْــوَى الأَعْلَم مِنَ المُفْتِينَ، فَإِنَّ تَسَاوَوْا أُخَـِذَ بَقَـولِ الأَتقَى وَالأَوْرَعِ، فَـإَنْ جَهِلَ الأَتقَى وَالأَوْرَعِ، فَـإَنْ جَهِلَ الأَعْلَمَ أو الأَوْرَعَ سَأَلِ العارِفِين بهم عن ذلك، ثم أَجِهِلَ الأَعْلَمُ أو الأَتْقَيِ... ثم ِقالَ أَجِذَ بِمَن يَغْلِبُ على ظَنِّهِ أَنّه الأَعلَمُ أو الأَتْقَيِ... ثم ِقالَ -أي الشّيخُ المنياوي-: فَتْوَى العالِم عَنَد العامِّيِّ كالـدَّلِيلِ عنـد المُحِتَهِـدِ، وإَذَا تَعارَضَـتِ الأَدِلَّةُ عنـد المُحِتَهـدِ وَجَتَّ عليه طَلَبُ ٱلتَّرجِيِّح، فكـدلك العـامِّيُّ إذا تَعارَضَـتُ عُنـده الفَتَاوَى). انتهَى ُ وقالَ ابْنُ عَقِيـلِ الْحنبلِي (ت513هــ) في (الواضح في اصول الفقه)؛ لا يِتَخَيَّرُ العامِّيُّ بين إِلمُّفْتِينَ فَيُقَلِّلُهُ مَن شِاءَ منهم، بَـلْ يَلْزَمُـه الاجتِهـادُ فِي أَعْيَــاًنِ المُّفْتِينِ، الأَدْيَنِ والْأَوْرَعِ وَمَن يُشَــارُ إِلَيْــهُ أَنَّهُ الْأَعْلَمُ، انتهِى، وقـالَ مَوِقِـعُ (الإسـلامُ سـؤالُ وجَـوابُ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخُ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: الناسُ ثلاثـةُ أقسٍامٍ؛ القِسـمُ الأوَّلُ، العـالِمُ المُجتَهِدُ، وهو مَن عنده القُـدرةُ على اسـتِنباطِ الأحكـام مِنْ نُصِّوصُ الَّكِتَابِ والسُّنَّةِ مُبِاَّشَرةً، ۖ فِهِذا لَا يَجَوزُ لــه أَنَّ يُسَ لَحُونِ الْعَلَمِاءِ، بَـلِّ يَتَّبِعُ مَـا أَدُّاه إِليَّه اَجْتِهـادُه، وافَقَ عُلَماءً عَصْرِه أَمْ خَالِّفَهُمَ ۖ القسمُ الْتَانِي ۗ طَالِبُ

العِلم الِمُتَمَرِّسُ في طَلَبِ العِلم حتى صارَ لَدَيْـه القُـدْرةُ على التَّرجِيحَ بين أُقوالِ العلماءِ، وإن كِانَ لم يَصِــلْ إلى دَرَجةِ الإِجَيِّهَادِ، فَهذا لَا يَلْزَمُه أَنْ يُقَلَدَ أَجِدًا مِنَ الِعلمــاءِ، بَلَّ يُقَارِنُ بَيْنَ أَقُوالِ العَلْمَاءِ وأَدِلَّتِهَا ويَتَّبِغُ مَا ظَهَـرَ لَـهُ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَـوَإِمُّ وَهُمْ مَن ليس عِندهم حَصِيلَةٌ مِنَ العِلمِ الشَّـرعِيِّ تُـؤَهَّلُهمٍ للبِّرجِيح بين أقوال العلَماءِ، فَهَـؤلاَء لِا يُمْكِنُهَم اسـتنباطَ الأِحكَـامَ مِن يُصلُّو َص الكِتَـابِ والسُّلنَّةِ، ولا يستطيعُون التَّرجِيحَ بين أُقِـوالِ العلمـاءِ، وَلِـذَا فـالواْجِبُ عِليهم سُـؤَالُ العلمـاءِ واتِّبـاغُ أقـوالِهم، ويَلْـزَمُهم أَنْ يُقَلِّدوا علمـاءَ عَصْـرهم. انتهى، وفي (سلسلة لقياءات البياب المفتوح) شُئِلَ الشَّيخُ ابْنُ عَثيمين {بعضُ أهلِ العِلم يُقَسِّمُ النَّـاسَ مِن حيث التَّلَقِّي إلى ثلاثِ مَــراتِبَ (مَرتَبــةُ الاجتِهــادِ وَهُمُ العلماءُ، ومَرتَبهُ الاتّباعِ وهُمْ طَلَبهُ الْعِلمِ، ومَرتَبهُ الَتَّقُلِيدِ وهُمُ العَوَامُّ)، فما رَأْيُ فَضِيلَتِكم في هـذه القِسْـمَةِ؟}؛ فأجابَ الشيخُ: نَعَمْ، النـاسُ يَختِلِفـون، فمنهم مَن يَصِـلُ إلى دَرَجةِ الاجتِهادِ، ومنهم دُونَ ذلـك؛ ومنهم مَن يكـون مُجتَهدًا في مسألةٍ مِنَ المَسائلِ، يُحَقِّقُها ويَبحَثُ فيها ويَعْرَفُ الحَقَّ فيهِا ۚ دُونَ غيره، ومِنَ النـاسُ مَن لا يَعْـرفُ شَّيئًاً... ثم قَالَ -أَي السَّيخُ أَبنُ عَثيمين-: اَلعامَّةُ مَذهَبُهَم مَذهُبُ عُلمائهم، انتَهى، وَقالَ الشيخُ أَبنُ عـثيمين أيضًّـا في (الشرح الممتع على زاد المستقنع): طالِبُ العِلم يَجِبُ عليه ۖ أَنْ يَتَلَقَّى المسائلَ بِـدَلِائلِها، وهـذا هـو الـذيِّ يُنْجِيه عند اللَّهِ سُبِعَانَهُ وِتَعالَى، لأنَّ اللَّهَ سَيقولُ لَه يــومّ إِلْقِيَّامـةِ {هَـاَذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَـلِينَ}، ولن يقـوَلَ {مَـاذَا أَجَبْتُمُ الْمُؤَلَفَ الفُلَانِيَّ}، انتهى، <u>وفي هـذا الرابط</u> قـالَ مركزُ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الـدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقياف والشؤون الإسلامية بِدُولُةً قطرٍ: فِإِنَّ كَإِنَّ أَحَدُ مِنَ أَهلِ الْعِلمِ هُوَ الأَوْتَـقَ في نَفْسِكَ مُطْلُقًاءُ فَقَلَّدُه مُطْلَقًا عند التَّعارُضَ، وَإِنْ كَانَ أَوْثَـقَ في بـابٍ مِن أبـوابٍ العِلمِ كالحَـدِيثِ أَوِ الفِقْـهِ إِو العَقِيدةِ ونحو ذُلك، وغيرُه أَوْثَقُ مَنه في بابِ آخَـرَ، فَقَلَدْ في كُلِّ بابِ الأَوْتَـقَ فيـه في اِعتِقـادِكَ، وهُكـذا، ويَبْقَى بعدَّ ذلك حالُ الإِشْتِبَاهِ، وهي حَالُ تَسَاوِيَ المُفْتِينَ في العِلم والــوَرَع، والمَخْــرَجُ عَندئــذٍ يكــونُ قي الإِحْتِيــاطِّ والاِسَتِبْراءِ لِللَّدِّينِ والعِرْضِ [وذلك َلقَوْلِه صلى اللمِ عليـه وَسِــلم ۚ {الْحَلَالُ بِيِّنٌ وَالْحَلِـرَامُ بَيِّنٌۥ ۚ وَبَيْنَهُمَــا أُمُـِـورٌ مُشِْـــتَبِهَاتُ لَا يَعْلَمُهَــَـاً كَثِـــَيرٌ مِنَ النَّاسَ، فَمَن اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَدَ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْخَرَامِ، كَرَاعٍ يَـرْعَى خَـوْلَ الْحِمَى الشُّبُهَاتِ وَقَـعَ فِي الْحَرَامِ، كَـرَاعٍ يَـرْعَى خَـوْلَ الْحِمَى يُوسِّكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، الَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِـكٍ حِمَّى، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُـهُ}]. انتهى. وقالتَّ إيمانُ بنت سـلامة الطـويرش (عَضـو هيئـة التـدريس بكليـة الشـريعة بجامعـة الإَمـام) في مِقالـةٍ لهـا على موقـع المسلِّم (الذي يُشرفُ عليه الشَّيخُ ناصرُ الْعُمَر) <u>في يَجِـذاً</u> <u>الرابط</u>: مُوقِفُ العَامِّيِّ [عند اختلافِ العُلماءِ عَلَى أَكْثَـرَ مِنْ قَوْلِ] هِو التَّرجِيحُ، ويكونُ ذلك بِالنِّسبةِ له بِاتِّباع الأَقْوَى دُلِيلًا فِيما يُظْهَرُ له، فَإِنْ لم يَتَّضِح اِتَّبَعِ الأَعْلَمَ، ثم الْأَتْقِى (الأكْثَــرَ دِينَاًــاً)، مِنَ العُلمَــاءِ، أَنتهى، وقــالَ الشيخُ أحمد غاوشُ (الأستاذُ بجامعة القاضي عَياض بمـــراكش) في (الاجتهـــاد الفقهي بين الانقطـــاع والاستُمِرارُ): اِخْتَلَـفَ الأَصُـولِيُّون والفُّقَهـاْءُ في مَسـأَلةٍ جَواز تَقْلِيَدِ المُجتَهِدِ المَيِّتِ على عَدَدٍ مِنَ الأقوالِ، تَرجِـهُ كُلُّهَا بَعـدَ التَّأَمُّلِ إِلَى مَـدَهَبَيْنِ رَئِيسًـيْنِ، هُمـاً؛ (أَ)الأُوَّلُ، جَوازُ تَقْلِيدٍ المُجتَهِدِ الْمَيِّتِ، وهو مَذِهَبُ طِائِفةٍ مِن أهـلِ الفِقهِ والأَصُولِ رَأَوْا جَوازَ الأَخْـذِ بقَـولِ الْمَيِّتِ وتَقْلِيـدِهَ في اِجتِهادِه؛ (ب)الثاني، مَنْعُ تَقْلِيدِ المُجتَهـدِينَ المَـوْتَي [قـّالَ النّشيخُ محمـد مصطفى الـزحيلي (عضـو الاتحـاد العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز في أصول الفقه الْإسلامي): لإحتِمالِ عُدُولِه عن اِجتِهـادِه لـو كـان

حَيًّا [قلتُ: كَأَنْ يُناقِشَه أَحَدٌ، فيَظْهَـرَ لـه أَنَّ الأَثَـرَ الـذي السَّنَدَ إليهِ ضَعِيفٌ، أو أنَّ الأَثَـرَ الـذي أَهْمَلَهِـه صـحيحٌ بِمَجْمُوعَ طُرُقِه، فَيَغِدِلَ عَن قَوْلِه]... ثم قالَ -أي الشـيخُ الــزحيلي-: الحَيُّ أَعَــرَفُ بالوقــائعِ والقَضــايَّا، انتهى بالحَتصار، وقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي (الْبَحْرِ الْمُحِيـطِ): صَـاحِبُ الْمَحْصُولِ [يَعْنِي الـرَّازِيُّ] قَـالَ {الإِجْمَاعُ لَا يَنْعَقِـدُ مَـعَ الْمَحْصُولِ [يَعْنِي الـرَّازِيُّ] قَـالَ {الإِجْمَاعُ لَا يَنْعَقِـدُ مَـعَ خِلَّافِهِ حَيَّاً، وَيَنْعَقِدُ مَاعَ مَوْتِهِ [يَغْنِي أَنَّ قَـوْلَ الْمُجِتَهِـدِ المَيِّتِ يُعتَبَرُ في إجْمَاعِ أَهْلِ عَصْـرِه، لا في إجْمَـاعِ أَهْـلِ عَصْـرٍ مِنَ الْعُصُـورِ الـتي تَلِي عَصْـرَه]}، انتَهى، وقـالَ الشـوكاني في (إرشـاد الفحـول): قـالَ الـرَّازِيُّ فِي الْمَحْصُولِ {فَإِنْ قُلْتَ (لِمَ صُـنِّفَتْ كُتُبُ الْفِقْـهِ مَعَ فِنَـاءِ أَرْبَابِهَــاً؟ۗ)، ۚ قُلُتُ ۚ (لِفَائِدَتَيْنِ؛ إِحْــدَاهُمَا، اِسْــتِفَادَةُ طُـِـرُقِ الاجْتِهَادِ مِنْ تَصِرُّفِهِمْ فِي الْخَوَادِثِ، وَكَيْفَ بُنِيَ بَعْضُهَا الاجْتِهَادِ مِنْ تَصِرُّفِهِمْ فِي الْخَوَادِثِ، وَكَيْفَ بُنِيَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخْتَلَفِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، فَلَا يُغْتِي إِغَيْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ [يَعْنِي (حِبْتَى لا يُخْـرَقَ إَجْمَاعٌ سَابِقٌ)])} . أَانتهى بَاختصَارًا، أَفَادَ أَصَحابُ هَـُذَا المَـذهَبِ بعَـدَمِ جَـوازِ تَقْلِيـدِ الْمَيِّتِ أَو الأَخْـذِ بمَـذاهِبِ الهِّوْتَى، مِنَ الفُّقَهاءِ - واليه ذَهَبَتْ طَائِعَةٌ مِن أَكَابِر أَهَـلُ الأَصَــوَلِ، أَشْــهَرُهُمَ الْجُــوَيْنِيُّ والبــاقلاني وأبــو حامــد الغزالي والعز بِن عِبدالسلام- بَلْ يُستَغْنِيَى عنه بِالمُجِتَهِدِ الحَيِّ، وَقُـد نَّقُـلَ عَـدَدُ مِنَ الأُصْــولِيِّينَ المُتَقِــدُّمِينَ والمُتَــأُخِّرينَ الإجمــاعَ على هــذا الــرَّأَيَ، وفي طَلِيعَتِهم الَّغــزالي َ [تَ50ُ5هـ] ثُنُمَّ الصــنعاني [تَـ182هـ]، وَنَقَــلَ الشـوكاني [ت1250هــ] عنِ ابنِ الــوزيرِ [ت840هــ] إجماعَ سائرِ علماءِ المِسلمِينِ عليه، فإذا أُعْتُـرِضِ عليهم في دَعْوَى اَلإِجماعِ بالقَوْلِ الْأَوَّلِ، وهو مَــذهَبُ الْتَّجــويْز، قَالُوا {إِلَّهِ مَحَمَـولُّ عَلَى عَـدَم مُجتَهِـدِ العَصْـرِ}، فيكـَونَ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ عِلى هذا نَوْعًا مِنَ الضَّرورِاتِ الَّـتي تُقَـِدَّرُ بِقَـذَرِها، ويُحْكَمُ بِارِتكَابِهِـا إِذاَ تَـرَجَّحَ الظَّنُّ بِـأَنَّ مَصـلَحةَ تَقْلِيدِ الإمامِ الْمَيِّتِ والأَخْـذِ بمـا حَكَمَ بـه، خَيْـرُ مِن تَـرْكِ الناسِ هَمَلًا، وأنّ الوُقوعَ في الَّتقلِيدِ خَيْـرٌ مِن تَضْيِيعِ السَّـرِيعةِ [قــالَ الشــيخُ صــالح الفُلَّاني المــالكي (ت 1218هـ) في (إيقاظ همم أولي الأبصار): وإنْ قَلَّدَ مَيِّتًا فهــو أُوْلَى مِن اتِّبَـاعِ هَــوَاه بغَــيرِ عِلْمٍ، انتهى]، انتهى باختصار،

(12)وقـالَ الشـيخُ ابنُ عـثيمين في (سلسـلة لقـاءات الباب المفتـوجِ): ليس كُللُّ عـالِمٍ يكـونُ ثِقَـةً، فالعلمـاءُ ثلاثيُّهُ، علماءُ مِلَّةٍ، وعلماءُ دَوْلةٍ، وعلماءُ أُمَّةٍ؛ أمَّا علماءُ المِلَّةِ -جَعَلَنـا َ اللَّـهُ وإِيَّاكم مَنهمً- فَهِولاء بِأَخُـدُون بمِلَّةِ الإسلام، وبحُكم اللهِ ورسولِه، ولا يُبَالُون بأحَدٍ كائنًا مَن كَاٰنَ؛ وأُمَّا عِلماأَءُ الدُّولَةِ فَيَنظَـرُون ماذٍا يُرِيـُدُ الجِـاكِمُ، يُصِدِرون الأحكامَ على هَوَاهِ، ويُحاولون أَنْ يَلْـوُوا أَعنَـاقَ النُّصَوصِ مِنَ الكتابِ والشُّنَّةِ حـتى تَتَّفِقَ مَع هَـوَى هـذا الحاكِمِ، وهؤلاءِ علماءُ دَولةٍ خاسِـرون؛ وأَمَّا عِلمـاءُ الأُمَّةِ فَهَمُ الَّذِينَ يَنْظُرون إلى الِّتَّجاهِ النِاسِ، هَلْ يَتَّجِـهُ الناسُ إلى تَحلِيــلِ هــذا الشـِـيءِ فَيُحِلُّونَــَهُ، إُو إِلَى تَحِرِيمِــه فَيُحَرِّمُونِه، وَيُحاولون -أيضًا- أَنْ يَلْـوُوا أَعَنَـاقَ النُّصَـوس إلى مَـا َيُوافِــَقُ هَــَوَى النَّاسِ، انتهى َ وَقــالَ الشــيخُ اَبنُّ عـثيمين أيضًا في مُحاضَـرةًٍ بِعُنْـوانِ (وقفـة محاسـبة) مُفَرَّغَةٍ عَلَى موقِعِه <u>في هِـذَا اَلرابط</u>ِ: إِذا تَـدَبَّرْتٍ أحـوالَ العلَّمَاءِ وَجَدْتَ إِلَّهُم ثِلاثَةُ أَقسامٍ؛ الأَوَّلُ عِالِمُ مِلَّةٍ، وهُـو الذي يَنْشُِّرُ المِلَّةَ ويُبَيِّنُها للنـاسُّ ويَعمَّـلُ ۖ بهـا، وَلاَّ تَأْخُـذُه في اللهِ لَوْمِهُ لائم، هو يُرِيدُ إقامـةَ المِلّْةِ لا غَبِرُ، حـتى إنَّه لَيُفتِي أَبِاه فيقَوِلُ {يَا أَبَتِ، هذا حَـرامٌ، يَـا أَبَتِ، هـذا وَاجِبُّ}، وَيُفُتِي السُّـَلُطَانَ ويَقــوِلُ {هـَـداْ حَــرامٌ، وهــذا حَلَالٌٍ}؛ الثَّانِي عَالِمُ دَولَةٍ، يَنْظُـرُ مَا تَشْتَهِيهُ الدُّولِـةُ فيَحْكُمُ بِهِ ويُفْتِي بِهِ حتى لُو ِخالَفَ نَصَّ الكِتابِ والسُّـنَّةِ، وإَذا خالَفَ نَصَّ الْكِتابِ والسُّنَّةِ شَرَعَ في تَحَرِيِفِه، وقــالَ { المرادُ بكذا كُذا وكذاً }، فحَرَّفَ الكَّتابَ والسُّنَّةَ، لإرَّضاءِ

الدُّولِةِ؛ الثِالثُ، عالِمُ أُمَّةٍ، يَنْظُرُ ماذا يُرِيدُ الناسُ (العَاَّمَّةُ) فيُفْتِيهم بما يَسـتَرِيحونِ إليه، حـتَى ولـو كـانٍ على حِسَابِ نُصَوصِ الكتابِ وَالسُّ لَيَّةِ، ولـذلك تَجِـدُه يَتَتَبَّعُ الـرُّخَصَ لِإِرْضِاءِ الْعَامَّةِ، وَيقَـولُ {هَـذَه مَسَـأَلَةُ خِلَافِيَّةُ والأِمْرُ واسِعُ}، سُبْحانَ اللهِ! الأَمْرُ واسِـعُ! وِاللّـهُ ِيقـولُ وَ حَرِياً وَجَـلَّ ۚ {فَـإِن تَنَـازَعْتُمْ فِي شَّـيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ عَـرَّ وَجَـلَّ ۚ {فَـإِن تَنَـازَعْتُمْ فِي شَّـيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلرَّسُولِ ۚ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، ذَلِكَ خَيْـرُ وَاحْسَنُ تَاوِيلًا}، كيِف تِقولُ ۚ {هـذه فيهَـا خِلَافٌ وأَمْرُهـاً وَاسِعٌ ۗ ؟!، وَاللَّهِ إِنَّ الأَمْرَ ضَـيِّقُ، وإذا وُجِـدَ الخِلَافُ يَجِبُ أَنْ يُحَقِّقَ الْإِنسَـاأَنُ [يَعْنِي العـالِمَ] في المُسـَالَةِ أَكــُثرَ وأكثرَ حتى يَتَبَيَّنَ لِه الصَّوابُ، أَمَّا كونُه يَستَرخِي ويقـولُ { هـذُه مَسـأَلِةٌ خِلَافِيَّةُ، وَالأَمْـرُ ولِسِـعُ، وبـأَبُ إِلاَّجتِهـادٍ مَفتُوحٌ} وما أشْبَهَ ذلك ِ، فهِذا خَطأً... ثم قالَ -أي الشيخُ معنون عثيمين-: الواجِبُ أَنْ يَتَّبِعَ الْإِنسانُ [يَعْنِي الْعَالِمَ] مَا دَلَّ عَثِيمينَ-: الواجِبُ أَنْ يَتَّبِعَ الْإِنسانُ [يَعْنِي الْعَالِمَ] مَا دَلَّ عَلَيه الْكَتَابُ والسُّنَّةُ، سَوَاءُ أَرْضَى الْأُمَّةَ أَمْ أَسْخَطُها، وِاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يقولُ {وَيَوْمَ يُنَإِدِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ }، مِا قَـالَ {مَـَاذَا ِ أَجَبْثُكُمُ العَامَّةَ؟، مَـاذَا أَجَبْتُمُ الدُّولَة؟ ۚ [ وإنَّما قالَ ] {مَاذَا أَجَبْثُمُ الْمُرْسَلِينَ}؛ العِالِمُ الدوله: ٦ روايما كان الجبيم المرسيين ١ العالِمُ إِذَا نُوقِشَ في مَسألةٍ قالَ فيها بخَطاً اللّهَ وَلْيَتَّبِعِ الْحَقَّ، وَلْيَعَلَمْ أَنَّه إِذَا تَبِعَ الْحَقَّ بعدَما تَبَيَّنَ [لَهُ] فإنَّ ذَلَكَ وَاللّهِ رِفْعةُ له، وليس كما يُخَيِّلُه الشَّيْطانُ أَنَّه إضاعةُ له، بعضُ النساسِ يقبولُ {إِذَا رَجَعْتُ إِلَى فُلَانٍ وفُلَانٍ في المُناقَشةِ يَعْنِي أَنَّنِي مَهـرُومٌ ومَعْلُوبٌ }، ولكنَّ الواقعَ المُناقَشةِ يَعْنِي أَنَّنِي مَهـرُومٌ ومَعْلُوبٌ }، ولكنَّ الواقعَ أَنَّه [فِي حَالَةِ رُجُوعِهِ إلى الحَقِّ هازِمٌ نَفْسَه غالِبٌ على نَفْسِه الْأَمَّارِةِ بِالسُّوءِ، ارْجِعْ إلى الحَقِّ أَيْنَما كانَ، وخُدهُ وَمُذَهِ مِنْ أَنْ مَا كَانَ، وخُدهُ وَمَا الْمَا الْمَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ مِن أَيِّ مَصـدَرِ، أَلَمْ تَعلَمـوإ أَنَّ النـبيُّ صـلي اللِـه عليـه وُعَلَى ۚ آلِـه وسَّـلم، وهـو أَرْجَحُ النـاس عَقْلًا وأَصْـوَبُهمٍ صَوابًا، أُمِـرَ أَنْ يَسْتَشِـيرَ النِـاسَ، فقـالَ اللـهُ عَـزَّ وَجَـلُّ َ اللَّهُمْ وَاسْلَتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْلَرِ}، وهو الرسولُ صلى اللَّهُ إذا وهو الرسولُ صلى الله عليه وسلم، ومعلومُ أنَّه إذا

شَاوَرَ سوف يَرجِعُ إلى الرَّأْيِ الصَّوابِ، سَوَاءُ كَانَ رَأْيَهُ أُو رَأْيَ غيرِهِ، فَعَلَى المُسلِمِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَـلَّ وأَنْ يَتَّقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَـلَّ وأَنْ يَتَّبِعَ الحَـقَّ أَيْنَمـا كـانَ، وأَنْ يَعْلَمَ أَنَّه بِتَواضُعِه ورُجوعِـه إلى الحَـقِّ يَزِيـدُهُ اللهُ تَبـارَكَ وتَعـالَى رِفْعـةً وعِـرَّةً في الدُّنْيا والآخِرةِ، انتهى باختصار،

(13)وقالَ الشيخُ عبدُالكريم الخضـير (عضـو هيئـة كِبـار العلماء بالديار السعودية، وعَضو اللجَنة الدائمَة للبحــُوثُ العلمية والإَفتاء) في مُحاضَرةٍ بِغَنْوانِ (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ) مُفَرَّغَةٍ على موقِّعِـه <u>فَي هَـذَا الرابط</u>: وعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ إِللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ {أَتَيْتُ رَسُـولَ اللَّهِ صَـَلِّي اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فَقَـالِ (جِئْتَ تَسْـأَلُ عَنَ الْبِـرِّ وَالإِثْمَ)، قُلْتُ (نَعَمْ)ً، قَالَ ِ(اسْتَفْتِ قَلْبَكَ)} [قَالَ ٱلشـَيخُ اَبِنُ عَثَيمين في (شرح الأربعين النووية): الخِطَـابُ هنـا ابن صيحين على تطبيق الشريعة، فمِثْلُ هذا لِرَجُلٍ صَحَابِيٍّ حَرِيصٍ على تَطبِيقِ الشَّرِيعةِ، فَمِثْلُ هذا يُؤَيِّدُه اللهُ عَزَّ وجَلَّ ويَهْدِي قَلْبَه، حـتى لا يَطْمَئِنَّ إلَّا إلى أُمْرٍ مَحبوبٍ إلى اللهِ عَـزَ وجَـلًّ، انتهى، وقـالٍ مَوقِـعُ (الإِسلامُ سُؤَالٌ وَجَوابُ) الذِّي يُشْرِفُ عَلَيه الشيخُ مَجِّمـد صـالح الْمنجِّد <u>في هـدا الرابط</u>: فاللهذي يَسِـتَفتِّي قَلْهَـه وِيَعْمَلُ بِمَا أَفْتِنَاهُ بِهِ هُو صِيَاحِبُ القَلْبِ ٱلسَّـلِيمِ لَا الْقَلْبِ الْمَرِيضِ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْقَلْبِ الْمَرِيضِ لِو اسَـتَفَٰتَى قَلْبَـهُ عن الْمُوبِقَاتِ والكَبائِرِ لَأَفْتاه ِأَنَّهَا حَلَالٌ لَا شُبْهةَ فيهـا!. انتِّهِي، وَقِالَ السَّيخُ صالح آل الشيخ (وزيـر الشَّؤون َالْإِسْـلَامِيةَ وَالْأُوقَـافَ والـدَّعُوةَ والْإِرْشِـادَ) فَي (شَـرَحَ الأربعين النووية): لا يَجوزُ للعامِّيِّ أَنْ يَأْخُرِذَ بِقَولٍ نَفْسِـهِ مع وُجِودِ عالِم يَستَفتِيه. انتهى]؛ لكِنْ أَيُّ قلبٍ يُمْكِنُ أَنْ يُستَفْتَى؟، القَلْبُ السَّلِيمُ مِنَ الشَّهَواتِ والشَّبُهاتِ، نَعَمْ، مِثْلُ هذا القَلْبِ السَّلِيمِ مِنَ الشَّهَواتِ والشَّبُهاتِ يُستَفْتَي، {اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسِ وَاطْمَأْنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسَ وَتَـرَدَّدَ

فِي الصَّـدْرِ، وَإِنْ أَفْتَـِاكَ النَّاسُ وَأَفْتَــوْكَ} رَوَاه أحمــدُ وَالَّدارِمِي بِإَسْنَأَدٍ لا بَـأَسَ بـه [قـالَ الشـيخُ ِ ابنُ عـثيمين في (شرح ړيـاضَ الصـالَجِينِ): إِذا عَلِمْتَ أَنَّ فِي نَفْسِـكُ مَرَضًا مِنَ الْوَسْوَاسِ والشَّكِّ والتَّرَدُّدِ فيما أَحَلَّ اللَّهُ، وِلا تَلْتَفِتْ لَهِـذَا، والنبيُّ عليـه الصِلاةُ والسِلامُ إنَّمـا يَتَكَلَّمُ على الوَجْهِ الَّذِي لَيسَ فَيهَ أَمْراضٌ، أَيْ لِيسَ في قَلْبِ صِياحِبِهِ مَـرَضٌ، انتهي باخِتصـارِ]، ۚ {وَإِنَّ أَفْتَـاكَ ٱلِنَّاسُ وَأَفْتَـوْكَ}، عَبِلْتَ عَمِّلًا تَـوَقَّعَتَ أَنَّ فِيـمَ جَـزَاءً أو كَفَّارِةً، يْم ذَهَبَّتَ تَسأَلُ، فَبَانَ لَكَ بَقَرائنَ أَنَّ هذا الشُّخْصَ الــذى اِستَفتَيتَه مِنَ المُتَساهِلِينَ في الفَتْـوَى [وقـد] قـالَ {لاَّ شِيءَ عليــٍكِ}، ما زالَتِ البَّغْسُ بِتَـرَدَّدُ فيها هـذا الأمْـرُ؛ لكنَّ لو سَأَلْتَ شَخصًا مِن أهلِ التَّحَرِّي، وأنتَ مِنَ الْعَـوَامِّ فَرْضُـكَ التَّقلِيـدُ وتَبِـرَأُ ذِمَّتُـكَ بِتَقلِيـدٍ أَهـلِ الْعِلْمِ، إِذا اِسْــتَفتَيتَ مَنْ تَبَــرَأُ الذِّمَّةُ بِتَقلِيـٰـدِه ِ يَكْفِي؛ لَكَنْ كَوْنُــٰكَ تَذهَبُ إِلَى هَذَاۤ الْمُتَسَاِهِلِ ثَمْ يُفْتِيكَ أَنَّهَ لَا تَشِيءَ عَلَيك، لَا بُكَ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِلَكَ مِا يَبْقَى، فَضْلًا عَنِ كَوْبِكَ تَسَـأَلُ أَهِـلَ التَّحَـرِّي والتَّثَبُّتِ فَيُلْزِمونِـكَ بالكَفَّارِةِ ثم تَـــدَهَبُ إلى المُتســاًهِلِينَ لِكَيْ يُعِفُــَ وِكَ منها، واللــهُ المُستَعانُ؛ وبعضُ الناسِ، لِيَطْمَئِنَّ قَلْبُهَ، اِسِتَفْتَى ۖ فَقِيلَ له {ما عليك شيءٌ}، فِمَا إِرْتَاحَ، ذَهَبَ لِيَطْمَئِنَّ، يَسَأَلُ ثانِيًا وثالثًاٍ، عَشَان [أَيْ لِكَيْ] بِبَطْمَئِنَّ؛ لكنْ إذا قِيبِلَ لـه علَيْكَ كَفَّارِةٌ، ثم ذَهَبَ لِيَسْأَلَ، لَعَلَّهُ يَجِيدُ مِن أهلِ التَّسِامُح والتَّساهُلِ مَن يُعفِيه مِن هذه الكَفَّارِةِ، هذا هــوَ الإِثْمُ... يُمْ قالَ -أَي الشَيْخُ الْخِصِير-: تَتَبُّعُ الـرُّخَص، قـالَ أَهْلُ العِلْمُ فيهَ {مِّن تَتَبَّعَ الـرُّخَصِّ فقـد تَزَنْـدَق}، كيـفِ يتَزَنْدَقُ مُسَلِمٌ يَقَيَدِي بإمإلِمٍ مِن أَئِمَّةِ المسلمِين؟، نقولُ، نَعْمْ، يَخْرُجُ مِنَ الدِّينِ بِالْكُلَيَّةِ وَهُو لا يَشْعُرُ، كُونَٰ كَ تَبْحَثُ عنِ الذي يُعِفِيكَ فيَ جميعِ المَسائلِ مَعْناه ۚ أَنَّكَ تَخْرُجُ مِنَ َ الْـَدِّينِ بِالْكُلِّيَّةِ، تَبْحَثُ عَمَّا يُعفِيــكَ في جميــعِ مَســائلِ الدِّينِ، إِذَنْ، مَا تَدَيَّنْتَ بِـدِينٍ، ولم تَتَّبِعْ ما جِـاءَ عن اللـهِ

وعن رسولِه، ولم ِيكنْ هَوَاكَ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ النبيُّ عليـه الصلاةُ والسلامُ، إنَّما الذي يَسُوقُكَ ويُشَرِّعُ لـك هَـوَاكَ، هذا وَجْهُ قَولِهِمْ {مَن تَتَبَّعُ الـرُّخُصَ فَقَـدْ تَزَنَّـدَقَ} [قـالَ الشيخُ إبراَهيمُ بنُ عَمـرَ السَكرانِ (المُتَخَـِّرِّجُ مِن كليـة الشـريعة بجامعـة الإمـام محمـد بن سـعود الإسـلامية، والحاصل على الماجستير من المعهد العَالي للقضاء فَى السِياسة الشرعية): في مِتَقالةٍ لَـه بِعُنـوانِ (تَلخِيصُ فَواَئدِ وأَفكار كِتابِ ۖ "سُلطِةُ الثَّقافِـةِ الغاَلِبـةِ"َ) <u>َعلى هـذا</u> الرابط: مَضْمُونُ (تَتَبُّعُ الرُّخَصِ) بِكُلِّ وُصَوحٍ وإيجازٍ هو أنَّه إذا إِختَلَفَ العُلَماءُ في مَسألةٍ فَيَجوزُ الأَخِـذُ بِـالأَهونِ على النَّفسِ ولا يَجِبُ الأخـــذُ بِــالأَرجَحِ دَلِيلًا!، فَصِــارَ المُرَجَّحُ في الْمَسْأَئلُ الخِلاِفِيَّةِ ليس الْدَّلِّيلَ وإنَّمِا الأهوَنُ والأُشْهَى وَالأَخَفُّ علَى الذَّاتِ إِي بِمَعْنَى أَنَّ المُكَلَّفَ صـارَ مُخَيَّرًا فِي المَسائلِ الخِلافِيَّةِ بِأَخَذِ مِـا تَهْـوَاه نَفسُـه وِلم يَعُدْ مُكَلَّفًا بِالبَحثِ عِنِ الأرجَحِ!، وِلا شَكَّ أَنَّ هِذَا بِاطِلْ... ثم قالَ -أيِّ الشِيخُ إبراهيمُ-: قالَ ابنُ عَبْدِالْبَرِّ {لا يَجـوزُ لِلْعَامِيُّ تَتَبُّعُ الـرُّخُصُ إَجماعًا}. انتهى اللهُ تَسَمَعون مِمَّا يُطْـرَحُ الآنَ وبِقُـوَّةٍ علِى السـاحةِ مِنَ التَّسـاهُلِ في الْفَتْوَى وَالْتَّيسِيرِ، ﴿ (فِقْهُ التَّيسِيرِ على النّاس) مِن هـذَا البابِ... ثَم قَالَ - أَي الشيخُ الْخَصَير-: مَن فَرْضُه اَلتُّقلِيـدُ عليلَه أَنْ يُسلِأُلُ أُهلَ الْعِلمِ المَوتُلوقِينِ، أَهِلَ العِلْم والنَّاحَــرِّي والنَّائَبُّتِ والــوَرَع، لَا يَبحَثُ عَنِ الــرُّخَصِ وعِنِ المُتَسـاهِلِينِ، انتهى باختصَـارٍ، وقـالَ الْشـيخُ صـاًلحَ آلَ الشيخ (وزيـر الشَـؤون الإِسـلَامَية والأوقـافُ والـدُعوة والإرشِاد) في (شـرح الأربعينِ النوويـةِ): قـالَ عِليــه الْصَلَاةُ والسلاِمُ {وَالإِثْمُ مَا حَبِاكَ فِي النَّفْس وَتَـرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَـاكَ النَّاسُ وَأَفْتَـوْكَ}، يَعْنِي، قَـد تَـدهَبُ إلى مُفْتٍ تَستَفتِيه في شَأْنِ، وِيُفتِيكَ بِـأَنَّ هـذا لا بَـأَسِنَ بَه، ولكنْ يَبْقَى في صَـدْرِك ً التَّرَدُّدُ، والْمُفْتِي إِنَّمـا يَتَكَلَّمُ بحَسَبِ الظاهِرِ، يُفْتِي بحَسَبِ ما يَظهَرُ لـه مِنَ السُّـؤَالِ،

وقد يكونُ عند السائلِ أَشْياءٌ في نَفْسِه لم يُبْـدِها، أو لم يَبِستطِغْ أَنِْ يُبْسِدِيَها َيِوُضُسوحٍ، فيَبْقَى هِلِو الحَكَمُ على نَفْسِـه، والتَّكلِيـفُ مُعَلَّقُ بـه، ً وإناطـهُ الثَّوَابِ والعِقِـابِ مُعَلَّقَةٌ بِعَمَّلِهِ هَو، فإذاٍ بَقِيَ في ۖ نَفْسِهِ تَـرَدُّدُ ۗ وَلَمْۚ تَطْمَئِنَّ نَفْسُهُ إِلَى إِبَاحةٍ مَنَ أَبَاحَ لَهِ الْفِعْلَ، فعليـهَ أَنْ ِ يَأْخُـذَ بِمِـا جاءَ في نَفْسِه، مِن جِهـةِ أنَّه يَمتَنِـعُ عن المُشْـتَبِهَاتِ أو غَمَّا تَردُّدَ في الصَّدرِ... ثم قالَ -أي الشِّيخُ صِالَح-: ما يَتَرَدَّدُ فِي الْصَّدر ويَحِّيكُ فِيه وِلا يَطْلِّمَئِنُّ الِيهِ القَلْبُ، فيه يَعْرِبَ لِنَّ (أَ)الحَّالَـةُ الأَولَى، أَنْ يكـونَ التَّرَدُّدُ الـِذي فِي َ النَّفُس، في شيءٍ جاءَ النَّصُّ بحُسْنِه أَو بإِبِاًحَتِه أَو بَالِمُّرِ به، هـذا من الشَّـيُّطانِ، لا اعتبـارَ لَهـذاَ النُّوعِ، شـَيءُ دَلَّ القرآنُ الكريمُ أو السُّنَّةُ، على مَشرُوعِيَّتِه، ثِمِ هـِو يَبْقَى في نَفْسِه تَرَدُّدُ، فهذا لم يَستَسلِمْ، أو لم يَعْلَمْ حُكْمَ اللهِ جَـلُّ وعَلًا، فِلَا قِيمـّةَ لهـذَا النَّوع؛ (ب)الحاليةُ الْثانِيـةُ، أَنْ يَٰقَــــَـعَ التَّرَدُّدُ مِن جِهَــــةِ ٓ اِختِلافٍ المُفْتِين، اِختِلافِ المُحِتَهِـدِين في مَسِّـأَلَةٍ، فِمنهَم مَن أَفْتِـاه بِكِـدَا، ومنهم مَن أَفْتَاهُ بَكَـدا، ۚ فإنَّه يَأْخُـذُ بِفَنَّـوَى الْأَعْلَمِ الْأَفْقَـهِ بَحالِهٍ؛ رت)الحالةُ الثالثةُ، وهي التي يَنْـزِلُ عليها هـذا الحـديثُ [أَيْ حـديثُ {وَالْإِنْمُ مَـا حَـاكَ فِي النَّفْسِ وَتَـرَدَّدَ فِي النَّفْسِ وَتَـرَدَّدَ فِي السَّفْسِ وَتَـرَدَّدَ فِي السَّهْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكُ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ }]، وهي أنَّه يَسـتَفْتِي المُهِْتِي، وَيُفْتِي بِشِيءٍ لا تَطْمَئِنُ نَفْسُبٍ لِصَوابِه فِيما يَتَعَلَّقُ بَحَالَتِـه، وَيَبْقَى مُٰتَـرَدِّدًا، يَخْشَـى أَنِّهُ [أَيَّ اَلَمُفْتِيَ] لِم يَفْهَمْ، يَقولُ {هذا أَفْتَانِي، لِكُنَّ المَسألةَ فيِّها أَشــيَّاءُ أُخَرُ لَمْ يَسْتَبِبْهُا }، يقولُ {الْمُفْتِي لَم يَستَفصِلْ مِنِّي}، يقبُولُ {المُفْتِي مَلِ السَّتَوَعَبَ الْمَسِأَلَةَ مِن جِهاتِها}، فإفْتاءُ المُفْتِي للمُكَلُّفِ لا يَرفَعُ التَّكْلِيـفَ عَنـه في مِثْـل هِذُهُ الْحَالَةِ إِ وَإِنَّمَا يَنْجُو بِالْفَتَّوَى إِذَا أُوضَحَ مُرادَهُ بِدُونَ اِلْتباس فَوَقَّىَ، فِإِنَّه يكَونُ قَد أَدِّي الَّذِي عليمٍ بسُـِؤَالَ أَهلَ ۣالِّعلمَ امِتِثالًا لِقـولَ اللَّهِ جَـلَّ وعَلَا { فَاسْأَلُوا أَهْـِلَّ الــَّذَّكْرِ إِنَّ كُنتُمْ لَا تَعْلِّمُــونَ}، وأُمَّا إذا لم يُفَصِّــلْ [أَي

المُستَفْتِي]، أو لم يَستَفصِلِ المُفْتِي أو لم يُحسِنْ [أَيِ المُفْتِي] فَهْمَ المَسـالةِ فاسـتَعجَلَ وأَفْتَى، وبَقِي في قَلْبِ المُستَفتِي شيءُ مِنَ الرَّيْبِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ المُفْتِيَ لَمْ يَفْهَمْ حَالَه، أو أَنَّ هناك مِن حَالِه مَا لم يَفْهَمْ حَالَه، أو أَنَّ هناك مِن حَالِه مَا لم يَستَطِعْ بَيَانَه، فإنَّ هذا يَـدْخُلُ في هذا الحديثِ مؤضُوحِ {فَالِإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَـرَدَّدَ فِي الضَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ}، انتهى باختصار،

(14)وقالَتْ نهى عدنان القاطرجي (الأستاذة في كليـة الإمام الأوزاعي للدِراسـات الإسـلامية في بـيروت) في مقالة لها بعنوان (أسَاليب التبشير في المدارس ِوأثرها عِلَى الطّفل الْمسلم) عِ<del>لِي هذا الرّابِط</del>ّ: يقولُ تَعالَى {يَا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُـوا قُـُوا أَنفُسَـكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَـارًا وَقُودُهَـا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}، قَالَ ابْنُ جَرِيـرٍ {إِنَّ وِقَايَـة الأَبنـاءِ تَكُونُ بِتعليمِهم (الدِّينَ وَالْخَيْـرَ وَمَـا لَا يُسْتَغْنَى عَنْـهُ مِنَ الأَدِينَ وَالْخَيْـرَ وَمَـا لَا يُسْتَغْنَى عَنْـهُ مِنَ الأَدَبِ)}، ويُشَـِدِّدُ الرسـوِلُ عليـهِ الصـلاِة والسـلاِم على هذهِ المسؤوليَّةِ بقولِه {كُـلُّ مَوْلَبِودٍ يُولَـدُ عَلَى الْفِطْـرَةِ فَــأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِــهِ أَوْ يُنَصِّــرَانِهِ أَوْ يُمَجُّسَـانِهِ}، وهِــذه المسـوِّوليَّةُ مُمْكِنُ أَنْ تكـونَ بَصُـورَةٍ مُبَاشِـرَةٍ إِذَا عَلَّمـاًهُ اليهوديَّةَ أو النصـرانيَّةَ أو المجوسـيَّةَ حِـتى يَـدِينَ بهـا، وتُكُونُ مسوَّوليتُهما غيرَ مُبَاشِرةٍ إذا تَرَكَا تَعْلِيمَه عقيِـدةٍ الْإِسلَام ومَعَانِيه وتَرَكَاه فَريسةً لَلْمُجتَمَع الفاسدِ الضَّالِّ الـُذي تَشِيعُ فيـه عَقائـدُ الْكُفـر والضـلاَل مِن يَهُودِيَّةٍ أُو نَصْرَاْنِيَّةٍ أُو مَجُوسِيَّةٍ وغيرِها فَيُـؤْمِن بها أُو يَـدِين بَها [قلبُ: وَكِذَلك إِذَا تِرَكَاهُ فَرِيسِةً لِلمُحِتَمَعِ الذِي يَشِيعُ فيه بَشِرْكُ الْعَلْمَنَةِ وَالتَّبشَّرِيعِ واَلَتَّحَاكُمِ، أَوْ شِـرْكُ القِّبورِ، أو كَفْرُ تَرْكِ الصلاَةِ، أو فَكُرُ المُرْجِئَةِ والأَشَاعِرَةِ والمَدْرَاِّسَةِ العَقْلِيَّةِ الْاعْتِزَالِيَّةِ، أَوِ الْاسْتِخفَافُ بِالشَّرِيَعةِ والْاسْتَهْزِاءُ بالمُوَحِّدِين (أَهْـلِ السُّـنَّةِ وِالجَمَاعـةِ، الفِرْقـةِ الناجِيَـةِ، الطَّائُفَــةِ الْمَنْصُــورةِ، اَلغُرَبَـاءِ، النُّزَّاعَ مِنَ اَلقبائــلِ،

الْفَرَّارِينَ بِدِينِهِمْ، القابضِين على الجَمْر) ومُعَـادَاتُهم]... ثم قُالَتُ -أَي أَلقَاطرجي-: وهذه المسؤُّوليُّةُ الِتي تُغافَلَ عنها بعضُ الآباءِ، إمَّا بسِبب جَهْلِهم بها، أو مُواكَبَةً للعَصْر وتَقلِيدًا للآخرين، أَدْرَكَ حَقِيقَتَها عَلَماءُ النَّصَارَى فَعَمَــدُوا إِلَى إِنشَـاءِ المَــدَارِسِ الإِرسـالِيَّةِ [مَــدارِسُ الإِرسالِيَّاتِ هي مُؤْسَّساتُ تعليميَّةُ (مـدارسُ وجامعـاتُ) يُدِيرُ هِا ۖ النَّصَارَى في العالَمِ الإسلامِيِّ بصُورٍةٍ مُباشِرةٍ، ومِنَ أَمْثِلَتِهِــاً في مِصْــرَ أَلجامعــةُ الْأَمْرِيكِيَّةً ومــدارسُ (الفريـر، وسانت فاتيمـا، والفرنسيسـكان، والـراعي إِلصالح) البُغْيَـةَ غَـرْس التعاليم النصِرِانيَّةِ في عُقـولِ أطفال المسلمِين منذِّ الصِّغرِ، وقد أفْصَحَ مُبَشَّرُوهم في عِدَّةِ مُنَاسَباتٍ عن أهدافِهمَ هذه، ومِن هِؤلاء (جـون موط) المُبَشِّرُ الِنَّصرانِيُّ الذي قِالَ {إِنَّ الأَثَـرَ المُفسِدَ في الإسلام يَبْدَأُ بِاكِرًا جِدًّا، مِن أَجْلِ ذَلَكَ يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ إِلاَّطَهِأَلُ الصُّعَارُ إِلِيِّ المَّسِيحَ قَبْلَ بُلُّوعِهِمْ الرُّشْدَ، قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَ ۖ طَبَائِعُهُمْ أَشْكَالَهَا ۚ اِلَّإِسلامِيَّةَ } َ، وَلَم يَكْتَفِ هـؤلاء بالمِّـدَارِس الإِرسَـالِيَّةِ بَـلْ عَمَـدُوا إلى فَتْح المَّـدِّارِس العَلْمانِيَّةً ، بُغْيَــةً إحكــام السَّــيطَرَةٍ على تَرُّبيَــةٍ أبنــًاءً المسلمِين، وتَدْمِير عقيدَٰتِهم، ذلك لَأنَّهم إذا فَشِــلُوا في جَذْبِ أَبِناءَ المَسلمِين إلى مدارسِهم وتَلقِينِهم المَيَادِئَ النَّصَـرَانِيَّةَ، فـإنهم يكونـون على الأقَـلِّ قـد حَطْمُ وا مَبَادِئَهُمَ مِنَ النِّدَاَّخِلْ، وَهـذَا مـا جـاءَ في كلامِ المُبَشِّـرِ (زويمُـر) الـّذي قـالُ {مَـا دامَ المسـلمون يَنْفِـَرون مِنَ الميدارس المَسِيحِيَّةِ، فلا بُـدَّ أَنْ نُنْشِـئَ لَهُم المَـدَارِسَ العَلْمانِيَّةً، ونُسَهِّلَ الْتِحاقَهم بهاً، هذه المَّدارسُ الـَّتي تُسِياعِدُنا عَلَى القَضَاءِ عَلَى السُّوحِ الإسلامِيَّةِ عندُ الطّلّلابِ}... ثم قالتٍ -أي القاطرجي-َ: ويَتَحَجَّجُ كِثيرٌ مِنَ الآبـاءِ الــذِين يُرسِـلُون َأبنـاءَهم إلى الإرسـالِيَّاتِ بــأِنَّ التَّعلِيمَ الــدِّينِيَّ في هَــذه المــدارس ليس إلزامِيًّا، وأنَّ المسَنولِين يَجَعلُونَ للطالبِ الحُرِّيَّةَ الْكَامِلُـةَ فَي دُخـول

الكنيسةِ أو عدمِ الدُّخولِ، وهذا الأَمْرُ قـد يكـون صـحيحًا، إلَّا أِنَّ مـا يُخَطَّطُ لـه هؤلاء في تدميرِ عقيدةِ المسلم يُمْكِنُ ِ أَنْ يَحْصُـلوا عليـه بوسائلَ مُتَعَدِّدةٍ، ومِن هَذه الوسائلِ؛ أَوَّلَا، صِلَهُ الأَطفالِ بِمُعِلِّمُهِمٍ إِذْ إِنَّ المَعرِوِفَ أَنَّ الطِّفلَ يَتَـاَثَّرُ بِالكِبَـارِ مِن مُعَلِّمِينَ وأَهْلٍ، وهذا الْأَثَـرُ قـد يَبْقَى لِفَتْـرةٍ طويلَـةٍ، قـد تَمْتَدُّ طَوَالَ عُهُرِه، والطِّفْلُ يُؤْمِنُ بِكُلِّ ما يَقُولُـه مُعَلِّمُه، لـــذِلك مِّنَ الطَّبِيعِيِّ أَنَّ قِيَمَ الْمُعَلَمِ وِاتِّحاهاتٍــه تِتَناقٍــلُ سيرية من الطبيبي التسمير المنطقة المُعَلِّمُ يَحمِلُ فِكْرَ أَهْلِ لِلتَّلْمِيذِ [قلتُ: وكذلك إذا كان المُعَلِّمُ يَحمِلُ فِكْرَ أَهْلِ البِّدَعِ المُنتَسِبِينِ للإسلامِ -كفِكْرِ المُرْجِئَةِ والأَشَاعِرةِ والْمَدْرَسَةِ العَقْلِيَّةِ الأَعْتِرَالِيَّةِ- فِسيَتَناقَلُ فِكْرُهُ للتلميــذٍ] بُطَرِيــُّ قِ مُباشِــَرٍ خلالَ المُنَاقَشــَاتِ وَالتَّفَسِــيراتِ أَو البَّعَلِيقـَاتِ والأَوَامِـرِ، و[يَكُـونُ] أَقَـلَّ أَهَمِّيَّةٍ أَحيانًـا (مـا يَقُولَه) المُّدَرِّسُ بَالقِّيَاسِ إِلَى (ما يَفْعَلُه)، فالمُدَرِّسُ يُؤَدِّي وَظِيفِةَ الْقِدْوَةِ أَوِ المِثَالِ النَّمُوذَجِيِّ للصِّغَارِ، إنَّهِم يَتَمِثَّلُونِهِ ويُحاكُونِهِ ويُحاولُونَ الانطِيبَاعَ به؛ ثانيًا، تَعَلَّمُ الأطفالِ مِنْ بَعْضِ هِمُ ِالْبَعْضَ، إِذْ يُشَـكِّلُ الرِّفَ اقُ وَسِيلةً مِنَ الوسَّائِلُ التَعلِّيميَّةِ المُهَمَّةِ [قلتُ: وكهـدَلٍكِ إِذا كـان ُ مَا لَرِّفَ الرِّفَ الْرِّفَ الْ يَتَرَبَّوْنَ فِي بِيئَةٍ تَحمِـلُ فِكْـرَ أَهْـلِ البِـدَعِ الْمُنتَسِبِينِ للإسلامِ، كَفِكْـرِ المُرْجِئَةِ (الـذي يَبُثُّهِ "أَدْعِيَـاءُ الســلَفَيَّةِ" فَي مَسٰلَاجِدِّهم وَمَدارِسِــهم وقَنِــواَتِهم ومَواقِعِهم) وَفِكْرِ الأشَاعِرةِ (الذي يَبُثُّه "الأَزْهَرِيُّون" فِي مَسَـاجِدِهم وَمَدارَ سِـهم وَقَنَـواتِهم ومَـواقِعِهم ۖ وَفِكْـرٍ المَدْرَسَــةِ العَقْلِيَّةِ الاعْتِرالِيَّةِ (الـــذي يَبُثُّه "الإِخْـــوانُ المُسَــلِمون" في مَسِـاجِدِهم ومَدارِسِــهم وقَنَــواتِهم ومَــواقِعِهم)، فسَــيَحْمِلُ هَــؤَلاءَ الرِّ َفَــاقُ هَــَذِا الفِكْــرَ وِسيَنتَقِلُ فِكْرُهِم للتلمِيذِ، مِمَّا سَيُساَهِمُ في تَكْثِير سَوَادِ وسينتص عِسرِ عَمْ مِسْتِيَّةِ عَلَى مُواَجَهَةٍ أَهْلِ ٱلسُّنَّةِ أَهْلِ ٱلسُّنَّةِ وإلجَمَاعةِ (الفِرْقةِ الناجِيَةِ، الطائفةِ المَنْصُورةِ، الغُربَاءِ، الُّنُّزَّاعِ مِنَ القَباآئـلِ، الْفَـرَّارِينَ بِـدِينِهِمْ، القَابَضِـين على

الجَمْـرِ)]؛ يُالثِّـا، اسـتغلالُ الوسـائلِ كَافَّةً مِن أَجْـل بَثِّ التَّعالِيمَ الدِّينِيَّةٍ، ومِنٍ هذه الوَسائلِ ۚ (الطابُورُ الصَّبَاحِيُّ)، حيث يَجَتَمِعُ الأطفالُ في باحَةِ المَلْعَبِ قبلَ الصُّعودِ إلى الصَّـفِّ، ويَسـتمعون إلى تَوجِيهـاتِ الرَاهِبـةِ أو الكـاهِن، حيث يقومُ هؤلاء بالستغلال بعض المُناسَباتِ الدِّينِيَّةِ مِن أَجْلِ التَّعِرِيـفِ بالـدِّينِ المَسِـيحِيِّ وبَثَّ ٍأفكـارِهم؛ رابِعًـا، اســتغلالُ النَّشـاطاتِ المدرِسـيَّةِ مِن أَجْـلِ أَلْقِيَـامِ بَبَثِّ الأِفكــارِ المســيجِيَّةِ في أَذْهــانِ الطُّلَّابِ، ومِن هِــده النَّشَـاطَاتِ الــرِّحْلَاتُ المدرسَــيَّةُ إلى الأمَـاكِنِ الدِّينِيَّةِ، كمَزَارِ (سَـيِّدَةِ حريصاً) في لُبْنَـانَ مَثَلًا، حيث ثُبَتُّ هنـاك بعضُ التعاليم المُحَالِفةِ للدُّينِ الإسـلامِيِّ، كالحــدِيثِ عن السِّيرةِ المُحَرُّفِةِ للسَيِّدةِ مِـرْيَمَ العَـذْراءِ عليهـا السـلامُ، وقد تَجعَلُ الطَّفلَ يَعتَقِدُ أَنَّها قـادرةٌ على جَلْبِ المَنفِعـةِ أُو دَفْـعِ الضَّـرِ، وَمِنَ هـذه النَّشَـاطاتِ أَيضًـا الأَفْلَامُ السِّينَمائِيَّةُ التي تَتَحَدَّثُ عن سِيرةِ المسيحِ عليه السـلامُ ومُعجِزاتِـه؛ خامِسًـا، جَهْـلُ إِلاَبـاءِ بالعقيـدةِ الإسـلامِيَّةِ الصَحيحة وبالتالي انصِرافُهم عن تعليمِها لأبنائهم، يَجعَلُ الطَّرَفُ الآخَـرُ، لِسُهولةِ حُصُولِه عندِهُ علِى أَجْوبَةِ َالأَسئلةِ التي لا يَجِـدُهِا عند أَهْلِـه...ٍ. ثَم ٍقـالَتْ -أيِ القـّاطَرجي-:ِ َ إِلَى هـؤلَّاءَ [أَي الذِينِ يُرسِلُونَ أَبِناءَهم إِلَى المدارِسُ ٱلنَّصْرانِيَّةٍ] نَقَيُولُۥُ قِد حَذَّرَ اللَّهُ تَعَالَى مِن هَذَا الْفِعْلِ بَقِّولِه {يَـٰٓ إِ أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِدُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم الْمَوَدَّةِ وَقَدْ كُولَ إِلَيْهِم الْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الْرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ}، وقالَ تَعالَى {لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، انتهَى باختصار،

(15)وقالَ الشيخُ أبو محمد المقدسي في مقالـة لـه <u>على هــذا الرابط</u>: فمَعلــومُ أنَّ الــدُّوَلَ وطواغِيتَهــا لا

يُنْشِـئُون المـدارسَ كعَمَـلِ صـالح ِأو كصَـدَقةٍ جاريَـةٍ أو لِهَدَفِ التعليمِ المُّجَرَّدِ والبَرِّيءِ، بَـلُّلْ جَمِيـعُ الأَنْظِمـَةِ فَي الْعالَم تَتَوَّلَى أَمْرَ التَعليمَ لِتُحَقِّقَ مِن خِلَالِه ما تُرِيــدُه مِن أهدافٍ. انَّتهي. وَقالَ الشِّيخُ أبو محَمـد المقدسـَي أيضًـا في (إُِعدادُ القادةِ الفوارسِ بهجرِ فسادِ المـدارسِ): مِنَ الأُمُورِ المَشِهورةِ عند كِبَارٍ التَّرِبَوِيِّينِ، أَنَِّ المِناهجَ- ليس في هَذه الدُّوبِلةِ [بِيَعْنِي دَولَةَ الكُـوَيْيِبَ] فَقَـطٍْ، بَـلْ وعَلَى مُسْتَوَى العِالَم كُلُه- دَائمًا تُسِتَغَلَّ اسْتِغلالًا كَبِيرًا في تحقيــق مَــآرِبِ الحُكومــاتِ وأهــدافِها ورَغَباتِها؛ يقــولُ الدكتورُ أبو الَّفِتوح رضَوان (وَهو مِنَ القُدامَى العــامِلِين في مَجَـالِ التَّربِيَـةِ والتعليمِ)، في مقِـالِ لـه بعنــوانِ (الْكِتَابُ الْمَدرَسِـَيُّ بِينَ الْقَومِيَّةِ وَالْعَالَمِيَّةِ) {تَنَبَّهَتْ كُـلُّ الأمَمِ تقريبًا مِن زَمَنِ طِويـــلِ إلى أَهَمِيَّةِ الكَتــابِ المَدرَّسِيُّ، واعتَبَرَنْهُ مِّن أَقْدَوَى الوَسَائِلِ فَي تَشَكِيلِ عَقلِيَّةِ التلاميــذِ، وِلَجَــأَتْ إِلَى اســتخدامِه في تحقيــقِ مَفاهِيمِهِــا القَومِيَّةِ في عُقــولِ المُــوِاطِنِين، وبِنَــاءَ العَواطِفِ الوَطَنِيَّةِ ِفي قُلوبِهمِ، وَلَيْتَ الأَمْرَ اقتَصَـرَ على ذلك ، بَلْ ۚ إِنَّ مِنَ الأَمَمِ مَن غَمِلَتْ على بَدْءِ المَعرَكةِ بينها وِبيِن أَعداٰئِها مِن الـدُّوَٰلِ، في مَيـدانِ الْكِتـابِ الْمَدرَسِـيِّ أُوَّلًا، فَعَمِلَتْ عَلَى استِّخَدامِه لإشاعةِ الكُـرْهِ والبُغْضُ في نُهِوسِ مُواطِنِيها ضِدَّ مَن تُعادِبِهم مِنَ الأَمَمِ}، ومَضَى [أَيْ أَبُو الْفتوح رضوان] يُعَدِّدُ الأَمْتِلَةَ عَلَى ذَلَـكُ مِن دُوَلَ عدِيدةٍ في حُروبِهِا، ثم قـالَ {وحـتى حِينمـا يَتَغَيَّرُ بِطَـاَّمُّ حُكْم ما في بَلِّدٍ، أَو عند غِيَابِ جَاكم وقُدوم آخَرَ، فإنَّا هذه المناهج يَّتَعَدَّلُ للمَدحِ والثَّناءِ على الحُكْمِ والحاكِمِ الحـالِيِّ ولِلطَّعْنِ فِي العَهَٰبِدِ َ السـابقِ واتِّهامِـهُ بَالرَّجْعِيَّةِ وغير ۚ ذَلَك ۗ }؛ ويَـ ذَّكُرُ ٓ الشِـيّخُ أبـو الحسَـن النـدوي [عضـوُ الَمجَلَس الاستَشاريَ الأعلَى للجَامعة الإسلاميةَ يبالمدينة المنورة، وقد تُـوُفَّيَ عـامَ 1420هــ] وُهـو يَتَكَلَّمُ حـولَ موضـوّع التَّربِيَـةِ والمَدرَسـةِ [في كتابِـه (كيـف ينظــر

المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب)] أنَّ {كُـلَّ شَـعْبٍ مِنِ شُـعوبِ العـالَمِ، إنَّمِـا يَصُـوغُ نِظَامَـه التعلِيمِيَّ وَفْـقٍ نَظُرِيَّةِ الحَيَاةِ الـتَيِ يُـؤْمِنُ بِها}... ثم قـالَ -أي الشـيخُ المقّدسي-: ويَقولُ عجيلُ النشمي [عميد كلية الشريعة والدراسـات الإسـلامية بجامعـة الكـويت] في كتـاب لـه [بعنــُوان (ســمَات التربيــة الإســلاميّة وطرقهــا)] { إنَّ الْمناهَجَ الأَرضِيَّةَ التَّربَوَيُّةَ -شَرَقِيَّةً كانت أَمْ غَربِيَّةً- تَتَّفِقُ على هَـدَفِ واحـدِ في مناهجها، وهـو إعـدادُ (المُـواطِن الصالح)، وُذلكُ علَى اختلافِ هذه المناهج في صِيغةِ هذاً المُواطِّن وَصِبغَتِه؛ فقد يكونُ هو الإنسانَ الـّذي يُقَـدِّسُ العَمَلَ وِالإِنتاجَ؛ وقد يكونُ [هـوَ] الإِنسـانَ الـذِي يَكْفُـرُ بِرَبِّه ويُؤْمِنُ ويُقَـدِّسُ جِزْبَه، فإذا صارَ إلى عَكْس ذلـك أُصبَحَ مُجْرِمًا لا يَستَحِقُّ صِفةَ المُوَاطِنِيَّةِ الصِالِحةِ ۚ وقد يكونُ هو الإنسانِ الـذي يَتَعَصَّبُ لِجِنسِهِ وأَمْلِه، فَيَـرَى عَـيرَهِ وَاطِيًّا دَنِيًّا [لا يَسـتَحِقُّ سِــُوَى أَنْ يَكُــونَ خادِمًـا ومُسَخَّرًا لـه]؛ وهكـذا بِتَنَـوَّعُ المُوَاطِنِيَّةُ الصـالِحةُ حَسَـبَ رَغْبةِ وأَهـواءِ تلـك العُقُـولِ الْمُرَبِّيَـةِ، وعلى ذلَـك فالبذي يَقُومُ بِالْفَتْكِ بالآخَرِين واتَّباعِ كُلِّ سُبُلِ الإجْـرامِ والظَّلمِ والطِّعيَـانِ على غـيَره مِنَ الَّأفـرادِ والَجَماعـاتِ أُوَّ حـتى الشِّعوبِ يُعتَبَـرُ مُواطِّنًا صَالِحًا فَي نَظَـرِ دَولَتِـه مَـا دامَ يُحَقِّقُ نَفْعًا وصَلاحًا لَتلك الدُّولةِ [قلتُ: النَّطُرْ مَثَلًا إلى صِـفَاتِ مَن تُسَـمِّيهِمُ الحكومـاتُ العَرَبِيَّةُ في وسـائل إعِلامِها بــ (المُـواطِنِينَ الشَّـرَفاءِ)، فهـذَه الصَّـفاتُ هيَ نَّغْيِسُهَا الْصِّفَاتُ الْتِي تَغْمَلُ هَـدَه الحكومَاتُ على صِبْغَةِ طُلِّلابِ المَدارِس بها]، وقِسْ على هذا أَمَمَ الأرض اليومَ، فكَلَّهَا تَشْتَرِكُ فِي هذا}؛ فِالمناهِجُ المَدرَسِيَّةُ إِذَنَّ مِـرَّآةٌ تَعْكِسُ وتَنْقُـلُ فَسَـادَ النِّظـام الحـاكِم وانحرافاتِـه وبِاطِلَه... ثم قِالَ -أي الشيخُ المقدسي-: يَعْوَلُ الْمُـرَبِّي الشيخُ محمد أمين المُصري [رئيس الدراسات العليا في الجامعـة الإسـلامية في المدينـة المنـورة] رَحِمَـه اللـهُ

تعالَى {غَـرَضُ التَّربِيَـةِ الحديثـةِ إنشـاءُ أَنْبِـاعٍ أَقْوِيَـاءَ يَتَعَصَّبونِ لَحُكوماتِهِم، إنَّ التَّربِيَةِ الحديثةَ تَمُدُّ العُرْدَ بِكُـلِّ ما تَسِتَطِيعُ أَنْ تَمُدَّه، وتُنَمِّي ٍكُلِّ ما لَدَيهِ مِن استعداداتٍ، ولكنَّ ذلكُ ليس في سَبِيلِه [أيْ سَبِيلِ الْفَرْدِ] وَجْــدَه بَــلْ فَي سَبِيلِ الْمُجْتَمَعِ الذِي يَعِيشُ فِيمٍ، وهكذاً يَتَرَبَّى الفَّرْدُ في المُجتمَعِ الشُّـيُوعِيِّ وتُنَمَّىِ كُـلُّ اسـتعداداتِه لِخِدمـةِ المُجتمَـعِ النَّشِـيُوعِيَّ، ويَتَــرَبَّى الفَــرْدُ في المُجتمَـعِ المُجتمَـعِ المُجتمَـعِ المُجتمَـعِ السَّ الـدِّيْمُقْرَاطِيٍّ} ۖ [قـالَ الشّيخُ أنـور بن قاسـمَ الخضـريُّ (رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسـات والبحـوث) في مقالةٍ لـهٖ <u>على هـذا الرابط</u>: إنَّ السِّياسـةَ مُحَـرِّكُ الحَيَـاةِ العِامَّةِ لأيِّ مُجتَمَـع، فهي مَصَـدَرُ القَـوَانِين، والمَنـاهِج التَّرْبَويَّةِ، والرِّسالةِ الإعلامِيَّةِ، التي يَتِحاكُمُ النَّاسُ إليهـاً، ويَتَرَبَّوْنَ عَلِيهًا، ويَتَلَقَّفُونَها، وهي [أي السِّياسةُ] صائعةُ الْـَوَغْيُ وَالِثَّقَافِةِ. انتهى باخِتْصار، وقالَ الشيخُ معتز الخطيب (أُسـتاذُ فلسـفة الأخلاقُ في كليـة الدراسـات الإسلامية بجامعـة حمـد بن خليفـة) في مقِالـة بَعِنـوان (الْمَنِــاهِجُ الدِّراسِــيَّةُ بِينَ السِّيَاسِــةِ وَالأَيْــدِيُولُوجْيَا، والمَعرِفَـةِ) علَى موقـعِ قنـاة الجزيـرة الفضـائية (القَطَرِيَّة) في هـذا الرابط: يَتَـرَدَّدُ بين الحين والآخـرِ العَدِيثُ عن تَعدِيلٍ أو تَغيِيرٍ أو تَصحِيحِ المَناهِجِ الدراسيةِ، وخاصَةٍ في طِلِّ ٱللَّكَوُّلاتِ ٓ أَو اللَّقَلِّباتِ السِّياسَيةِ، وهـذا المَلَفُّ [أَيِ الْمَوضوعُ] يَثير السؤالَ عنِ العَلَاقَةِ بينِ المَاهِ الدراسية ومُتَطلَباتِ التِعليم والمعرفة مِن جِهةٍ وتَفاعُلاتِ كُلِّ مِنَ السياسةِ والأَيْدِيُولُوجْيَا [أَيْ مَجموعةِ الآراءِ والأفكارِ والعقائدِ التِي يُؤْمِنُ بِها شِعْبُ أَو أُمَّةُ أَو حِرْبٌ أُو جَماعَةٌ] مِن جِهةٍ أَخْـرَى، وَعَن أَثَـرِ نظـامِ الحكم والتَّغَيُّراَتِ السياسيةِ فَيَ المناهجِ الدرَّاسيَّة؛ وبَعِيـًدًا عن الْصِّيَاعَاتِ المُتَخَصِّصَةِ لِلمُقَـرَّرَاتِ الدراسِيةِ الْـبِي تَتِمُّ لأغراْض مَعرِفِيَّةٍ أو تعليَمية وتَربُوية، يَتَّخِـذُّ اَلتَّدَخُّلُ في

المُقَـرَّراتِ الدِراسِيةِ إمَّا صِيعةِ التَّدَخُّلِ السِّيَاسِيِّ أو التَّدَخَّلِ الأِيْدِيُولَوجِيِّ (قَومِيٍّ، أو إسلامِيٍّ، أو عَلْمَانِيٌّ)... ثم قـالَ -أَى السَّيخُ الخطيب-: فَبَعْـدَ الِلتَّوْراتِ [يَعنِي مـا سُمِّيَ بِـ (َثَـوْراتِ الرِّبِيـعِ العَـرَبِي)] أَنشِلَتُ في بَعض الدُّوَلِ مُقَرَّراتٍ [دِراسِيَّةً] مُستَقِلَّةٍ عنِ النِّظامِ الرَّسِـمِيِّ الذي سَبَقَ النَّورةَ]، بحيث تُعَبِّرُ [أَيْ تلك المُقَرَّراَتُ] عَن حالـة الانفِصِـالِ والقَطِيعـةِ مِـعَ النِّظـام السـاَبِق، فَفي المَناطِقِ السُّورِيَّةِ المُحَرَّرةِ [أَيْ مِن قَبضةِ نِظـامِ (بِشـارِ المَناطِقِ السُّورِيَّةِ المُحَرَّرةِ [أَيْ مِن قَبضةِ نِظـامِ (بِشـارِ المَناطِقِ السَّوريَّةِ المَنافِيعةُ مـع كُـلِّ مـا يَمُثُّ إلى الأسد) البَعْثِيُّ ] مَثَلًا تَمَّتِ القَطِيعةُ مـع كُـلِّ مـا يَمُثُّ إلى نظام (البَعْثِ) بِصِلَةٍ [فيِ] المُقَرِّراتِ التعليميةِ، وذلكَ رَدُّ على الصِّــياغَةِ (القُومِيُّةِ البَعثِيَّةِ) لَلمنـــاهجُ التّعليمية، وكانت هناك دَعُواتُ في السُّودانِ لِتَغيِيرِ المناهج، بِحُجَّةِ تَنْقِيَتِها مِنَ الآثــارِ (الإِخْوانِيَّةِ) الـَـتي وَقُعَتْ خِلالُ فــترةِ حُكم اللهِ رَبِّيس (عُمِّلرَ البَّشِير)... ثم قَالَ -أي الشيخُ الخطِّيب-: ويُمْكِنُ أَنْ نَـذكُرَ هَنَـا سَـغْيَ نِظَـامٍ الـرئيسِ (السيسـي [حـاكِم مِصْـرَ]) لِتَعـدِيلِ المنافِجِ -وُذلـكُ في سِيَاقَ مُحارَبَتِه لِلْإَحْوانِ المُسلِمِين وقَمْعِ أَيٌّ مُعارَضِةٍ مُمكِنَةٍ- ولِصِيَاغةِ مُقِرَّرَاتٍ دِرِاسِيَّةٍ عَلَى صُـوَرَتِه، كَمـا أَنُّ (قُــَوَّاً تِ سُــُورِيَا الدِّيمُقُراطِيَّةِ "قَســد") وَجَــدَتْ فُرصـةً لِلتَّدَخُّلِ في المُقَرَّراتِ الدِّراسِيَّةِ لِلمَناطِقِ الواقِعـِةِ تحت سَـيطِّرَتِها، لِتَثِبِيتِ أَيْـدِيُولُوجِيَّتِها القَومِيَّةِ الْكُرْدِيَّةِ... ثم قالَ -أي الشيخُ الخطيب-: وَتَتِمُ التَّدَخَّلاَثُ السياسيةُ في المُقَرَّراًتِ [الدُّراسِيَّةِ] لِخِدمةِ هَدَفَين رَئيسَين، ما يُسَمَّى الإرهابُ والتَّطَرُّفُ مِن جِهةٍ، وإسِـراَّئيلَ خِاصَّـةً واليَهـودَ عَاٰمَّةً مِن جِهةٍ أَخرَىؚ... ثُمْ قَالَ -أي الشَّبِخُ الخطيب-: إنَّ القبائمِينَ عَلَى عَمَلِيَّات تَغيِيرِ المنَّاهِج أَو مَن يُصَرِّحون بِشَانِها، بَعضَهِم يَنتَمِي إلى لَجنةِ الدِّفاع كَمـاً في مِصـرَ والإماراتِ مَثَلًا، وبَعَضَهم وُزَراءُ دَاخِلِيَّةٍ كُما [في] العَراقُ مَثَلًا، أَيْ إِنَّ المَسأَلةِ أَمنِيَّةُ مِن مَنظِورٍ هِـذه الأنظِمـةِ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الخطيب-: والمَسَـالَتان السـابِقَتَان

[يَعنِي الهَدَفَين ِ الرَّبِئيسَين السابِقَ ذِكرُهمـا] (مِـا يُسَـمَّى اَلْإِرَهاَّبَ، وإسرائيلُ) تَتَقاطَعان َمَع مَجَالاتٍ عِـدَّةٍ، فِقهِيَّةٍ (كُمَّسائلِ ٱلْجِهـَادِ)، وعَقَدِيَّةٍ (كَمَسَائلُ الكُفـر وألإِيمـاأنِ، والوَلاءِ والبَرَاءِ)، وتارِيخِيَّةٍ (كُوقائع مِنَ السِّيرةِ النَّبَوِيَّةِ)، والوَلاءِ والبَرَاءِ)، وتارِيخِيَّةٍ مُواطِنٍ صاحِبِ حُقوقٍ، ولا في ألنَّة في النَّق في مَسِأَنَلُ تَصُبُّ فَي مَصلَحَةٍ المُتَعَلِّمِين أَوَّلًا، وتَضُرُّ بِمَصالِح النِّظامِ الحاكِم مِن جِهةٍ، وبِمَصالِحِ الْقُـوَى الْمُهَيْمِنَةِ مِن جِهةٍ أُخرَى والـتي تَسـعَى لِـوَادِ مُقاوَمِةٍ الشَّـعوبِ أُو أَنْ يَكُونَ لها [أَيْ لِلشَّعوبِ] مَصَالِخُ مُستَقِلَّةٌ بحيث تَخَرُجُ مِن دائِـرةِ التَّبَعِيَّةِ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الخطيب-: نَجِـدُ أَنَّ الدُّولَــةَ الوَطَّنِيَّةَ بِـالمفهوم ًالحــديثِ تَســعَى إلى بِنــاءِ إنسان الحُقوق وألواجباتِ، والتعليمُ هـو الفَضاءُ الَّـذي يَستَكشِفُ ويُنَمِّي طَاقَاتِ المُواطِنِ ويَصُوغُه لِيَكونَ فَرِدًّا صالِحًا فِي هذه إِلدَّولةِ؛ في حين أَنَّ الأَنظِمةَ الإِستِبدادِيَّةَ مَحكُومةٌ بَأَيْدِيُولُوجْيَا الحِزبِ الحاكِمِ الـتَي يَتِمُّ فَرضُـهَا علِى المُقَرَّرِ الدِّراسِيِّ، كَمِا أَنَّ التعليمَ يَتَحَوَّلُ تحت هـذه الأنظِمِةِ إلَيَّ فَضاءٍ لِللسَّيطَرِةِ وصِيَاغةِ المُواطِنِ الخاضِع والمُدَجَّنِ ۚ [أي المُسَتَأْنَسُ الْأَلِيفِ الْمُـرَوَّضِ]، لِأَنَّ التعليمَ يَتَحَوَّلُ إِلَى جُّزٍءٍ مِنَ المَنْظومَةِ الأَمْنِيَّةِ لِلنِّظامِ الحاكِمِ، ومِن هنِا ِيَحـرِصُ [أيِ النِّظامُ الحـاكِمُ] على السِّـيطرةِ عَلَى مُؤَسَّسِـاًتِ الدَّولِـةِ (وخاصَّــةً وزاراتِ التَّربِيَــةِ والتَّعلِيمِ، والأوقافِ) ۚ إِلَّتي تَعمَّلُ رَدِيفًا لِّوَراَّراَتِ الدَّاَّخِلِيَّةِ ومُؤَسَّساتِ الأمنِ، وكُلَّها تَهدِفُ إلى تَأْمِينِ أَمنِ النِّظَامِ بِوَسِيلَتَينِ، وَسَائِلِ القُـوَّةِ المَادِّيَّةِ وَالتَّحْوِيـفِ بها، ووَسِائِلِ القُوَّةِ الرَّمزِيَّةِ إِلمُتَمَثِّلَةِ فِي المُؤَسَّساتِ الدِّينِيَّةِ وَالَّتَّعلِيمِيَّةِ... ۚ ثُم قُــالُّ -أي السَـٰيخُ ٱلخطيب-: إنَّ نِظــامَ التَّعلِيمَ في الأنظِمــةِ الدِّيِّمُقْراطِيَّةِ هــو يَظــِامُ رَعايَــةٍ وتَربِيَةٍ ۚ لِصِيَاعَةِ مُواطِنِ الحُقوقِ وَالَواجِبِ ٓ اَتِ، أَيْ مُـُّواطِنِ لَـهَ كَينُونــةٌ وصـَّاحِبٍ حُقــوَقِ، ۖ وتَربِطُــهَ عَلاقــةٌ ۗ وُدُّيَةٌ

بِالمؤسسةِ التعليميةِ لِأنَّها تَستَخرِجُ طاقاتِه ويَجِدُ فيها مُتعَنَه ويُمارِسُ هِواياتِه؛ في حين أنَّ نِظامَ التعليمِ في الأنظمةِ الاستِبدادِيَّةِ هو نِظامُ ضَبطٍ وتَحَكَّم لِصِيَاغةِ المُواطِنِ الخاضِعِ، انتهى باختصار]؛ وهذا هو تمامًا ما يَحدُثُ في مَدارِسِ هذه الحُكوماتِ، فإنَّ هَدَفَ هذه المَناهجِ الأَسْمَى وغايَتَها العُلْيَا إعدادُ جِيلٍ مِنَ الناسِ المُخلِصِين لِحُكوماتِهم المُوالِين لِطَوَاغِيتِها المُعتَرِفِين المُخلِصِين لِحُكوماتِهم المُوالِين لِطَوَاغِيتِها المُعتَرِفِين المُخلومانِهم المُوالِين الخاضِعِين لِقَوَانِينِها، التهى باختصار،

(16)قالَ مصطفى صبري (آخِرُ مَن تَوَلَّى مَنْصِـبَ "شـيخ الإسِـلام" في الدولـةِ الْعِثمانيَـةِ، وكَـان صـَاحَبُ هـذَا الْمَنْصِبِ هـو المُفْتِي الأِكْبَـرَ في الدّولـةِ) في (مَوقِـفُ العَقــلِ والعِلمِ والعــالَمِ مِن رَبِّ العــالَمِين وَعِبــادِه العُرسَلِينِ): هذا الِفَصْلُ [أَيْ فَصْلُ الدِّينِ عِنِ الْسِّيَاسـةِ] المُرسَلِينِ): هذا الِفَصْلُ [أَيْ فَصْلُ الدِّينِ عِنِ الْسِّيَاسـةِ] مُؤامَّرةٌ بِٱلـدِّين لِلقَهِاءِ عليه، وقـد كـانَ في كُـلِّ بِدعـةٍ أُحَدَثَهاً الَمِصرِّيَون الْمُتَفَرْنِجونَ فَي البلاد الإِسلامية َكَيْــدُ لِلدِّينِ ومُحِاوَلةُ الخُروجِ عَليهِ، لِكنَّ كَيْدَهم في فَصلِه عن ِتَدَيِّنَ وَيُحَاوِدُ بَادُوْنِ عَنِّ اللَّهِ عَيْرِهِ، فَهُو اِرْتِـدِادٌ السياسةِ أَدْهَى وأشَدُّ مِن كُلُّ كَيْدٍ فَي غَيْرِه، فَهُو اِرْتِـدِادٌ عنـــه، مِنَ الحكومـــة أَوَّلًا ومِنَ الأُمَّةِ ثَانِيًا، إِنْ لَم يَكُنْ بِارتِدادِ الداخِلِين في حَوزةِ تلكٍ الحُكومةِ [حَوزةُ الحُكومةِ هِي جَمِيعُ الأراضِي الـتَي تَحكُمُهـا ِ] بِاعْتِبـارَهُم أفـراَّدًا، فَباْعِتِباً رَهِم جَماعـةً وهِـو أقصَـرُ طَرِيَـقِ إلَيَ الكَفـيرِ مِنِ إِرِيِّهِ الْأَفُرْادِ، بَـلْ إَنَّه يَتَضَـمَّنُ اِرِيِّـدِأَدَ الأَفـرادِ أَيَّظٍـاً لِّقُبُولِهُم الطاَّعَةَ لَتلكُ الحُكومـةِ الْمُرَّتَـدَّةِ،.. ثم قَـالَ -أَيْ مُصطَّفى صبريٍ-: وماذا الفَرْقُ بِين أَنْ تَتَوَلَّى الأمـرَ في البِلاِّدِ الإسلامِّيُّةِ حُكُومـةٌ مُرتَـدُّةٌ عن الإسلام وبين أنَّ تَحَتَلَّهَا يُحُكومةٌ ۖ أَجْنَبِيَّةٌ ۖ عن الإِسلام [قاَلَ مَصطفًى صبري هُنَـا ثُمُعَلِّقًـاً: مَـدَارُ الفَـرْقِ بين دارِ الإسـلام ودارِ الحَـرِبِ على القانونِ الجـاَرِي أَحَكَّامُـهَ فيَ تلَـك الـُدِّيَّارِ، ۖ كَمـا أَنَّ

فَصْلَ الـدِّينِ عن السِّيَاسـةِ مَعنـاه أَنْ لا تكـونَ الحُكومـةُ مُقَيَّدةً في قُوانِيِّنِها بِقَواعِدِ الدِّينِ. انتهى. وقالَ الشِّيخُ أبو ۛمحمد ۛالمقَّدُسِّي َفي ۚ (إِعدادُ ٱلْقـادةِ الفـوارسِ بهجـر فسَادٍ المدارسِ): فَمَا الَّفَرُقُ ٕ بينِ طاغُوتٍ إِنْجِلِيْرِيٌّ وَآخَرَ عَرَبِيِّ؟!. انتهى]، بَلِ المُرتَّدُّ أَبِعَدُ عِنِ الْإِسَّلَامِ مِن غَيرِهُ وأَشَّدُّ، وتَـأْثِيرُه الضَـارُّ في دِينِ الأُمَّةِ أَكْثَـرُ، مِن حيث أَنَّ الحُكومِـةَ الأَجْنَبِيَّةِ لا تَتَـدَخَّلُ في شُـوْونِ الشَّعِبِ الدِّينِيَّةِ وتَتِرُكُ لهم جَماعةً فِيما بينِهم تَتَـوَلَّى الْفَصْـلَ فَي تلـك وعرف من السَّـوْكَانِيُّ في (السّـيل الجـرار): ودارُ الشَّـؤونِ [قـِالَ الشَّـوْكَانِيُّ في (السـيل الجـرار): ودارُ َ الْإِسلَامِ مَا ظَهَرَتْ فَيهَا الَشَّهَادَتَانِ والصَّلَاةُ، ولَم تَظهَـرْ فَيِهـا خَصـلِةٌ كُفرِيَّةُ ولـو تَـأوِيلًا إلَّا بِجِـوارٍ [أَيْ إلَّا بِذِمَّةٍ وأمَّـانِ، قالَـه حسِّـينَ بنَ عبدَاللـه الْغَمَّـرِّي في كِتَايِـهُ (الإماأُم الشوكاني رَانَـد عصـره)، وقـالَ الشيخُ صِـدُّيق حَسَن خَان (تُ1307هـ) في (الْعبرة مما جِـاء في الغـزو والشهادة والهجرة): كإظهار اليهود والنَّصارَى دِينَهم في أَمْطِلَ الْمُسَارَى دِينَهم في أَمْطِل النَّهِ أَمْصَارَ المُسلِمِين، انتهى وإلَّا فَدارُ كُفْرٍ... ثم قال أي الشَّوْكَانِيُّ : الاعتِبارُ [أَيْ في الدارِ] بِظُهورِ الكَلِمـةِ، فَأَنْ كَانَتِ الأوامِـرُ وَالنَّواهِي في الـدَّارِ لِأَهـلِ الْإِسَـلامِ بحيث لا يَستَطِيعُ مَن فيها مِنَ الكُفَّارِ أَنْ يَتَظاهَرَ بِكُفـرِه إلَّا لِكَونِـه مَأْذُورِنَا لِـه بـذلك مِن أَهـلِ الْإسـلامِ فهيِده دارُ إُسلَامٍ، ۚ وِلا يَضُرُّ بِظُهورُ الخِصـَالِ الكُفِرِيَّةِ فيهـَا، لِأَنَّهـا لمَ تَطْهَرُّ بِقُـوَّةِ الكُفَّارِ وَلا بِصَـولَتِهم كَمَـا هـو مُشـاهَدُ في أَهلِ الذِّيَّةِ مِنَ اليَهوَدِ والنَّصارَى والْمُعَاهَـدِينَ السـاكِنِينَ نَصِ الْمَدَائُنَ الْإِسْلَامِيَّةِ، وإذا كَبَانَ الأَمِـرُ الْعَكْسَ فالـدارُ بِالْعَكْسِ. انتَهِي. وقاَلَ الشَّيخُ أبو سلمانُ الصومالي في ِ التنبيهِ َــاتُ علي مــا ِفي الإشــارات ِوالــدلائل من الأغلوطات): إِنَّ مَناطَ البَّحُكمُ على الدَّار راجِعُ عند الجَمهُورِ إلى الأُحكامِ المُطَبَّقةِ فيها والمُّنَفُّذِ لها ... ثم قالَ ٍ-أَيِ الشيخُ الصومالي-: لا بُدَّ عند وَصِفِ دارٍ الإسلامِ مِن أَنْ يِّكُـونَ نِطَـامُ الحُكَّمِ فيها إسـلَّامِيًّا َ[وَ]أَنْ تُكـونَ

سُلطةُ الحُكمِ فيها لِلمُسلِمِين، فَإذا كَانَتِ السُّلطةُ والأحكامُ المُطَبَّقةُ لِلكُفَّارِ كَانَتِ الدَّارُ دارَ كُفرٍ، وإنْ كانَ حُكِمُ المُسلِمِينِ هو النَّافِذَ كَانَتْ دارَ إسلامٍ، ولا عِبرةَ حدم المسيمِين هـو النافِـد دانت دارَ إسـلامٍ، ولا عبرة بكَـشرةِ المُسـلِمِين ولا المُشـرِكِين في الـدَّارِ لِأَنَّ الحُكمَ [أَيْ على الدَّارِ] تَبَعُ لِلحاكِمِ والأحكامِ النافِـدةِ... ثم قـالَ -أي الشيخُ الصومالي-: إنَّ ظهورَ الكَفرِ في دارِ الإسلامِ بجوارِ لا يُغَيِّرُ مِن حُكمِ الدَّارِ شَيئًا، كَما أَنَّ ظهورَ شـعائرِ الإسلامِ في دارِ بِيَدِ الكُفرِ بِجِـوارٍ منهم أو لِعَـدَمِ تَعَشَّبٍ الإسلامِ في دارِ بِيَدِ الكُفرِ بِجِـوارٍ منهم أو لِعَـدَمِ تَعَشَّبٍ (كُما هـو الحـالُ الآنَ في كَثِـيرٍ مِنَ البُلـدانِ) لا يُغَيِّرُ مِن عُدَارًا اللَّنَ في كَثِـيرٍ مِنَ البُلـدانِ) لا يُغَيِّرُ مِن عُدَارًا اللَّنَ في كَثِـيرٍ مِنَ البُلـدانِ) لا يُغَيِّرُ مِن البُلـدانِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللِّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ حُكم الدَّارِ أيضًا. انتهى باْختِصْـاًر]، ومِن حيثُ إِنَّ الْأُمَّةَ ٕ لَا ترال يَعتَبِرُ الْحُكومةَ المُرتَـدَّةَ عن دِينِهَـا مِن يَفْسِـها [أَيْ مِن نَفْسَ الْأُمَّةِ] ۖ فَتَرْتَـــدُّ [أي الأُمَّةُ] هي أيضَّبِـا معهـــا تَدرِيجِيًّا؛ ِ وَرِبما يَعِيبُ هذا القَوْلَ [أي القَولَ بِأَنَّ الجُكُومِةَ المُرتَّـدَّةَ أَضَــرُّ على دِينِ الأُمَّةِ مِنَ الحُكُومَــةِ الأَجْنَبِيَّةِ المُحْتَلَّةِ] عَلَيَّ مَن لا خَلَاقَ لـه في الإسلامِ الصَّـمِيمِ، والعائِبُ يَـرَى الْـوَطَن فَقَـطْ فَـوق كَـلٌ شَـيءٍ، مِع أَن المُسلِمَ يَـرَى الـوطنَ مـع الإسلِلاَم فهـو يَتَـوَطَّنُ مـع الإسلام ويُهاجِرُ معه... ثم قَـالَ -أَيْ مَصَـطُفَى صَـبَري-: فتُرْكِيَـاً كُلَّهَـاً -بِبِلادِهـا وسُـكَّانِها- تَـرَجَتْ بَعْـدَ حُكُومَـةِ الْكَمَـالِيِّينَ ِ[نِسْـبَةً إلى مصـطفى كمـال أتـاتُورك ِ قائِـدِ المحركيةِ النُّرْكِيَّةِ الوَّطَنِيَّةِ، ومُؤَسِّسِ الجُمْهُورِيَّةٍ التَّرْكِيَّةِ، الْمُتَوَفَّى عامَ 1938م). وقد جاء فيَ موسوعَة المـذاهب الفكريــة المعاصــرة (إعــداد مجموّعــة من البــاحثين، بِإِشْرِافِ إِلْشَيْحَ عَلُويَ بِنَ عَبِدَالْقَادِرَ السَّقَّافَ): الحكومة الْكَمَالِيَّةُ أَلْغَتِ الخلافــةَ العثمانيــةَ سَــنةَ 4ٍ192م، انتهَى باختصّـار] مِن يَـدِ الاسـلامِ... ثم قـالَ -أَيْ مصـطفّى صـبري-: نِـرَى فضـيلةَ الأسـتاذَ الأكـبرَ المـراغي شـيخ الجامع الأزهر يقول في كِلمةٍ منشورةٍ عنه في الجرائـد ما مَعنَاه { إِنَّ فِي إِمَكَانِ أَيٌّ خُكِومَـةٍ إِسْلاميَّةٍ أَنْ تَخَـرُجَ عن دِينِها فَأْتُصبِحَ خُكوماً لاَّ دِينِيَّةً، وَليْس في هـذا مـانِعٌ

مِن أَنْ يَبْقَى الشـعبُ على إسـلامِه كمـا هـو الحـالُ في تُرْكِيَا الجَدِيدةِ [يَعنِي بَعْدَ إعلانِ قِيَـامِ الجُمْهُوريَّةِ التَّرْكِيَّةِ وإُعَلَانِ إِلَغَاءِ الخِلافَةِ العثمانيةِ]}، والأستاذُ الأكبرُ ليس فَي حاَجَـــةٍ إلى الفَحص عن النَّشْـــءِ الجَدِيـــدِ التَّرْكِيُّ المُتَخَـرِّحِ علَى مَبادئِ الْحُكُومـةِ الْكَمَالِيَّةِ الْـتَي اِعتَـرَفَ الأسـتاذُ الآنِ بأنَّهـا حُكومـةٍ لا دِينِيَّةُ، ولا في حاجـةٍ إلى التَّفكِيرِ في كَونِ ۚ إِلِشَّعبِ التَّرْكِيُّ الْقَـدِيَمِ المُّسـلِم يِّفْنَي يَومًا عِن يَومٍ ويَخْلَفُه هذَا النَّاشْـَءُ الجَدِيـَـذُ اللادِينِيُّ اليس فَصِيلَتُه في حاجةٍ إلى الفَحص عن هذه الحَقِيقـةِ المُـرَّةِ إِذْ لَا يَعْنِيهِ ۖ حَالَ اللَّتُرُكِ وِمَآلِهِم ۖ مُسَلِّمِين أَو غَيْرَ مُسلِّمِين ولا حالَ الإسلامِ المُتِقَلِّصِ ظِلْه عن بلادِهِم بِسُرعةٍ فَوْقَ الْتُدريج، حـٰتي أَنَّ الأسْـتَاذُ لا يَعْنِيـهِ تَبعَـةُ الْفَتْـوَى الـتي تَضَـمُّنَهَا تَعَزِّيـه ببَقـاءِ الشُّـعْبِ على إَسـِلامِه مـع اِرتِـدادٍ الحُكومَةِ في تُرْكِيَا، والتي تَفتَحُ البِـابَ لِأَنْ يَقــولَ فَأَنــلُّ {إِنَّ الْخُكِومَـةَ مَـا دَامَتْ يَنْخَصِـرُ كُفْرُهـاً في نَفْسِـها وِلاَ يُعْدِي الشَّعْبَ، فَلا مانِعَ مِن أَنْ تَفعَلَ حُكومةُ مِصرَ -مَثَلًا-ما فَعَلَتْه حُكومةُ تُرْكِيَا مِن فَصْلِ الدِّينِ عِنِ السِّيَاسِةِ، مَا فَعَلَتْه حُكومةُ تُرْكِيَا مِن فَصْلِ الدِّينِ عِنِ السِّيَاسِةِ، بِمَعنَى أَنَّه لا يُخافُ مِنْهِ [أَيْ مِنَ الفَصْلِ] على دِينِ الشَّعْبِ}، كَأْنَّ الدِّينَ لازِمٌ لِلشَّعْبِ فَقَطْ لا لِلحُكومةِ، مع أَنَّ الحُكومة إلَّا مُمَثَّلِةَ الشَّعْبِ -أو وَكِيلَته- التي لا أَنَّ الحُكومة لَيْسَتْ إلَّا مُمَثَّلِةَ الشَّعْبِ -أو وَكِيلَته- التي لا تَفْعَلُ غَيْرَ مِا يَرِضاهُ، فإذا أُخِرَجَها أَفعالُها يَعْن الِـدِّين فِلَا مَنْدُوحَـةَ [أَيْ فَلَا مَفَـرًّ] مِن أَنْ يَحـرُجَ مُوَكِّلُهـَا أَيضًا لِأَنَّ الرِّضَّا بِالكُفْرِ كُفْرُ، وهَدا مَا يَعَـوْدُ إِلَى الشَّعْبِ مِن فِغْـلِ الحكومةِ فَحَسْبُ، فَضْـلًا عَمَّا يَفعَـلُ الشَّعْبُ نَفْسُـه بَعْـدَ فِعْلِ الْخُكومةِ الفاصِلِ بين الدِّينِ والسِّيَاسِـةِ ويَحـرُجُ بـه عَن ۚ الدِّين ۚ - وَلَوْ في ضُورةٍ التَّدرِيِّج ۚ ۖ اِقتِداءً بِخُكُومَتِه ۖ التي يَعُدُّها مِنَ نَفْسِه، انتهى باختصاَر،

(17)وقــالَ الشــيخُ ســعيد بن مســفر (الحاصــل على "الـدُّكْتُورَاة" في العقيـدة من جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمة) في كتابِ (دروس للشيخ سعيد بن مسفر): يَقُولُ أَحَدُ العُلماءِ {إلى اللهِ نَشْكُوا جُهُـودًا نَبْـذُلُها في تَربِيَةِ أبنائنا، تَـذْهَبُ بهـا المَدْرسَـةُ والشـارِعُ والأَفْلَامِ}. انتهى.

(18)جـاءَ على موقـعِ جريـدةِ إِلنَّبَا ِ المصـريةِ في مقالـة بِعُنْوانِ (بِالمُستَنَداتِ، النَّبَأُ تَدُقُّ ناقُوسَ الخَطِرِ) فِي هـذا <u>َالرابط</u>َ: إِنتَشَـــرَتِ الانجِرافـــاتُ الَجِنْسِــيَّةُ َ(الشَّـــذ<u>و</u>ذُ الجِنْسِيُّ) بِشَكْلٍ كَبِيرٍ في الآوِنَةِ الأَخِيرةِ... وتَتَمَثَّلُ الطَّامةُ الكُبرَى في النَّسِيِّ بينِ الطَّامةُ الكُبرَى في انتشارِ ظاهرةِ الشُّذوذِ الجِنْسِيِّ بينِ فَتَيَـاتٍ في عُمُـرِ الزُّهـورِ، يُفتَــرَضُ أَنَّهِن أُمَّهـاتُ المُســتَوِّمَلِ!، وهــوَ مــا تَكْشِــَفُه الواقعِــةُ الــتي نَسْــرِدُ تَفاصِيلُها بَالمُِسَتَنَدابِ؛ بَـدَأَتْ تَفاصِيلُ الواقِعـةِ عنـدمًا تَقَـدَّمَ بِعُضُ أَوْلِيـاءِ أُمَــورِ طالِبـاتِ إَحْــدَى المَــدارِسِ الإعْدادِيَّةِ (بَنَـات) الواقِعـةِ [أي الكائِنـةِ] بمَدِينـةِ التَّحرِيـرِ في إمبابةَ [بمُحافَظةِ الْجِيزَةِ بَمِصْرَ]، بِمُــذَكَرةٍ إلى إِذَارةِ المَدرَسـةِ تُفِيــدُ بِتَعَــرُّضَ بَنَــاتِهِم للتَّحَــرُّشَ مِن قِبَــلٍ زَمِيلاتِهِن؛ بـدَورِهاَ اسـتَدْعَتِ الإِدَارَةُ الطالبِـاتِ الْمَشْـكُو فَي حَقِّهُن لِإِسْتِجَوَابِهِن، وكـانتِ الْكارِثَـةُ أَنَّهِنَ اعْتَـرَفْنَ بِمُمَّارَسِةٍ الشُّدُودِ الجِّنْسِيِّ (السِّحَاقِ) في الْحَمَّامـاتِ أُو في الْأَماكِن المَهجورَةِ، بِالمَدرَسةِ، وَأَنَّهن يَقِيمُنَ بِتَقْبِيـلِ بَعْشَ بِطُرِيقَـةٍ مُثِـيرةٍ أمـامَ زَمِيلاتِهنَ الأُخْرَيَـاتِ في الفَصَّـلِ لِتَحرِيضِـهن عَلَى فِعْـلِ تِلـكَ الْمُمارَسَـاتِ، كمــّا سَــرَدَتُ إِحْــَدَى الطَّالِبــاتِ فيَ أَثنــاءِ اسْــتِجْوَابِ إِدَارِةِ المَدرَسِةِ لَها بِعضَ المُمارَسَاتِ التي يَقُمْنَ بِهَا، ۖ إِذْ تَقُـومُ احـداهُن بِرَفْعِ (الجِيبِةِ) لِيُشَـاهِدَّ الْأَخْرَيَـاتُ مَٰلَابِسَـهَا الدَّالِخِلِيَّةَ، فِيمـا تَتَجَـدَّثُ أَخـِرَيٍ عنِ (الدُّخْلَـةِ "البِلَـدِيِّ")، مُؤَكِّدَةً [أَي الطِالِبةُ السَّارِدةُ أَثْناءَ ٱلاسْتِجْوَابِ] أَنَّ هَنَـاك مُمَارَســاًتٍ أَخـــرَى تَتِمُّ بينهن سَــوَاءً ٍفِي حَمَّامـــاتِ المَدرَّ ســةِ، ۚ أو في َّبُيُـــوَتِهْنَ ذُونَ عِلْمِ ٓ الأهْــَـلِ مِن خِلَالِ

مَواقِع التَّوَاصُـلِ الاجْتِمـاعِيِّ... ويُطـالِبُ مَوْقِـعُ (النَّبَـأ) وزَارةَ التَّربِيِّةِ وِالَتَّعلِيمُ بِالتَّحقِيقِ فِي تلكُ الوَّقالَعِ الـتي إِنَّتَشَـرَتْ بِـَأَغْلَبِ المَـدَارِسِ في َالآوِنَـةِ الأخـيرةِ. انتهى. وجاءً على موقع دوت مصر (المملوك للمخابرات العامـة إِلَّمُصريةِ) في مُقالَّة بعنوانَ (جرائمٌ تَقْشَعِرُّ لَها الأبدانُ، أطفــاًلٌ فَقــدوا بَــرَاءَتَهم فتَحَوَلُوا إلى مُغْتَصِـبِين): في سِيَاق تَنَـامِي مُعَـدَّلَاتِ الْعُنْـفِ فَي المجتمـع الْمِصْـريُّ، ارْتَفَعَتْ حـوَادِّتُ اغتصِابٍ الأطَفـالِّ، وتَسَـبَّبَ انتَبِشـارُّهَا في المِّدارِسَ في هَلَـعِ أُوْلِيَـاءِ الأُمَّـورَ، بعـدَ أَنْ أَضْـحَي عادِّيًّا أَنْ يَخَّـٰدُ ۗ فَي فِنَـَاءِ اَلِمَدرَسـةِ أَوَ دَوْراتِ المِيَـاهِ أو حتى دَاحلِ الفُصولِ الدِّراَسِيَّةِ، انتهىَ، وجـاءَ عَلِى موقـعِ جريدةِ (اِلوَفد) المَصَريةِ في مقالـة بعنـوان إِشُـذوذٌ فيَ مَدرَسةِ أبنائي، كيـف أحْمِي صَـغِيري؟): ويُؤَكِّدُ د/شـحاتة محــروَس (أســتاد علم النفس الــتربوي بجامعــة عين شمسِ) أنَّ الإنجِرافَ السُّلُوكِيَّ بَدَأَ يَنتَشِرُ في المَـدارِسِ في الآونة الأخـيَرةِ بين الأطّفـالِ الّـذِينَ لَم يَبْلُغُـوا بَغُـدُ، ويَتَحَوَّلُ ٍ [أَيِ الانجِرافُ المَذكورُ] بَعْدَ ذلك لِشُذوذٍ جِنسِيٍّ، مُّنَوِّهًا ۚ أَنَّ عِلَاجَه في غايَةِ السُّهُولةِ في البِدَايَةِ، ۖ لَكَنْ بَعْـدَ البُلُـوغ يُصِـبِحُ في مُنْتَهَى الخُطَـورةِ، انتَهى باختصـار، وجاءً عَلَى موَقع جَريـدةِ الشِروقِ المصـريةِ في مِقالـة بعنوان (انتشارُ طِاهِرةِ الشَّـذُوذِ الجِنسِيِّ بين الطُّلَّابِ) <u>في هذا الرابط</u>: فُـوجِئَ وَزِيِـرُ التَّبِرِينَـةِ والتَّعليمِ الـدكتور الهَّلالي الشُّرْبيني بِشِّكْوَىۖ أَوْلِيَاءِ أَمَّـورَ مَدرَسَـةٍ بِفَيْصَـلِّ المُحافَظةِ الْجِيزَةِ بمِصْرَا، مِن انتشارِ ظاهرةِ الشَّدودِ المُحافَظةِ الْجِيزَةِ بمِصْرَا، مِن انتشارِ ظاهرةِ الشَّدودِ الجنسِيِّ بين الطَّلَابِ داخِلَ دَوْراتِ المِيَاهِ، وأضافَ أُولِيَاءُ الأُمُـورِ أَنَّ المَدرَسـةَ لا يُوجَـدُ بها أَقْفالُ على أبـوابِ الحَمَّاماتِ، وعندما اعتَرضَ أَوْلِيَاءُ الأُمـورِ على ذلكِ أَكَدَ العيامِلون أنَّاهم أضْطُرُّوا لَـذلَّك حـتى يَسَيِتَطِيعوا ضَـبْطَ الطّلّلَابِ في حـالاتِ تَلَبُّسٍ بمُمارَسـةِ الشُّــذوذِ داخِــلَ الحَمَّاماتِ، انتهى باختصار، (19)وقالَ الشيخُ وليد السناني (أَحَبِدُ أَشِهِرِ المُعْتَقَلِينِ السياسِيِّين في السُعودية، ووُصِفَ بأنَّه "أحْمَدُ بنُ حنبــلَ هذا العَصْر") في فيديو بعنوان (لقاءُ دَاوُودَ الشريان مع وليد السنَاني): وَصَـلْتُ بالجَامِعـةِ [يَعْنِي جَامعـةَ الإَمـام مُحَمد بن سعود الْإسلامية] بِكُلِّيَّةِ أَصُولُ الدين (منتسبا)، ثم لِأَجْـل ملاحظـاتٍ على بعض المَنَـاهِج [قـالَ الشـيخُ مُقْبِلٌ الوَادِعِيُّ في (إجابة السأئل على أَهم المسائل): نحنَ دَرَسُّنا في الجامِعةِ الإِسلامِيَّةِ [بالمَدِينَةِ المُنَوِّرةِ] التِي تُعتبَرُ في ذلك الِوَقتِ أَحسَنَ مُؤَسَّسـةٍ فيمـا أُغْلَمُ، الأكْثَرُ يَتَخِرَّجُونَ جُهَّالًا، مَا تَنفَعُكَ الجَامِعةُ الْإِسلامِيَّةُ، ولَا يَنفَعُكَ إِلَّا اللَّهُ سُبُّحانَهُ وتَعالَى ثم نَفْسُك إِذا اِجْتَهَـدْتَ لِنَفْسِكَ، إذا أَرَدْتَ أَنْ تَأْتِيَ بِفَائِدةِ لِلْإِسلامِ وَالْمُسلِمِينِ. انتهى باخِتصاراً الـتي عنـدهم انقطعتُ عَن الدِّراسـةِ... ثم قالَ -أي السِّيخُ السِّناني-: الوضعُ العـامُّ الآنَ القـائم في جميع َالـدول الـتي تـزعم أنهـا إسـلامية -ليس في السعودية فقـط- إلغـاء شـيء اسـمُه عـداوةُ الكفـارِ، أيَّا كانوا، يهودا أو نصاري حـتي الشـيوعيين، النـبي صـلي اللـه عليـه وسَلم والأنبياء والرسـل كانوا مـأمورين بـالتكفير والعـداوة ِفي وقت ِلم يكونـوا فيـه مـأمورَين بالقتال... ثم قِالَ -أي الشيخُ السناني-: رُحْتُ [للشَيخ ابن عــثيمين البَيِّنُ لــُه تكفــير الدولــة [يعــني الدولــة اِلسِّعودية النَّالثة]... ثم قالَ -أي الشِّيخُ السـنانِّي-: كُنت أتكلم َفي بعض المجالسَ عن تكَفـير الدولـة، كنت أتكلم في مجـالس عديـدة عن القـوانين الكفريـة والشـريعة الطاغوتية وأن هذه فتنـَة العصـر لَيسـت مقصـورة على هذه الدُولة [يعني الدولـة السـعودية الثالثـة] فقـُط بـل هي فتنة جميع الدول الموجودة، وَهُمْ فيها ما بين مُقِلِّ ومُستكثِر [قالَ الشيخُ مُقْبِلَ الوادِعِي في فِتوى صـوتيةِ مُفرَّغـة على موقعـه <u>في أهـذا الرابط</u>: فالشّعبُ اليَمَنِيُّ

حُكُومَتُه بُعتَبِ رُ أَحْسَنَ مِن غيرِها، وكدلك الشّعبُ السُّعودِيُّ جُكُومَتُه أيضًا تُعتَبَرُ مِن أَحْسَنِ الْحُكُوماتِ، ونحن مُسَــئُولُون عن هِــذا الكلام الله يُقُولُــه، انتِهي باُختصـار]... ثُمَ قـالَ -اُي الشـيخُ السـناني-: مـا علَّمتُ عِيالِي [يعِني أنه لم يُدخِلْهم المـدارسَ] لِأنَّ عنـدي على الْتَعلَيْمِ [أي المـدارس] مُلأحظِاتٍ كُبـيَرةٍ وخطـيرةٍ، [أُعني] التِّعليمَ الموجِّودَ [حالِيًّا]، رزِّقـني اللَّهُ البصـيرَّة وتبصــرت (عَــرَفْتُ خُطُورِتَــه [أَيْ خَطــورةَ التعليم في الَمـدارسَ])... ثُم قـالَ -أَيَ الشَـيّخُ السـنَانُي- رادًّا على سـؤاِل َ (يَكُم عنـدكَ مِنَ العيـًال؟): ٱلْبَنُـونَ ثَلَاثَـةٌ وَالبَنـاتُ سِـتُّ، كِلَّهم مِنَ الصَـالجِين بفضـل ربَ العـالمينِ... ثم سُّـئِلَ -أيَّ الشَّـيخُ السِ<sub>م</sub>ِنانَي- عن عـدم إدخالِـه أولادَه المدارسَ، فِقَالَ: الآنَ كُلُّهم يَدْعُون لي، يُقُولُون {جِزاك الله خيرا أنك أَبْعَدْتَنا عنِ المدارسِ}، المدارسُ تَشتَمِلُ على شَرِّ [قالَ الشيخُ مُقْبِلُ الوادِعِيُّ في (إجابة السائل على شَرِّ [قالَ الشيخُ مُقْبِلُ الوادِعِيُّ في (إجابة السائل على أهم المسائل): المَدارِسُ في السَّعودِيَّةِ وعندنا [أيْ في السَّعودِيَّةِ منهم مَن [أيْ في اليَمَنِ]، غِالِبُ المُدَرِّ سِينِ فَسَعَةُ، منهم مَن رَاتِي وَيُرِيدُ أِنْ يُعَلِّم أَبِناءَنا الشَّـيُوعِيَّةَ، ومنهم مَن يَـأْتِي ويُرِيدُ أَنْ يُعَلِّم أَبِناءَنا البَعْثِيَّةَ، ومنهم مِن يَأْتِي وِيُرِيــدُ إِنْ يُعَلُّمُ أَبِنَاءَنِا الْنَاصِرِيَّةَ، وَمَنْهِمٍ مَنْ يَـٰأَتِي وِيُرِيـدُ أَنَّ يُعَلَّمُ أبناءَنا الـرَّفْضَ، ومنَّهم مَن يَـأتِي ويُريـدُ أَنَّ يُعَلِّم أبناءَنـا الصُّوفِيَّةَ، وَهَكَـذَا يَـا لِخْوَانَنَـا، أَفكَـارُّ وبَلَايَيا دَخَلَتْ على المُسلِمِين، وبعدَها الطُّفلُ المِسكِينُ إذا سَلَّمْتَه للمُدَرِّسِ الفاسِقِ يَرَى أَنَّ هذا المُدَرِّسَ ليس مِثْلَه أَحَدُ، إذا قالَ له {الأَغَانِي حَلَالٌ}، قالَ [أي الطُّفلُ] {حَلَالٌ، قد قالَ المُدَرِّسُ}، إذا قالَ له بِأَيِّ شيءٍ، يقولُ [أي الطُّفلُ] {قد قالَ المُدَرِّسُ}، لأنَّه لا يَرَى أَحَدًا مِثْلَ مُدَرَّسِه، يَظُنُّ أُنَّ مُدَرِّسَـه هـَو أَعلَمُ النـاسِ، فمِن أجْـلِ هـذا يَجِبُ أَنٍّ نَتُّقِيَ اللَّهِ في أَبناءِ المُسلِمِينِ، انتهى، َوقالَ الشيخُ الوَّادِّعِيُّ أيضًا ۚفي شَرِيطٍ صَوتَيُّ ۖ مُفَرَّعٍ <u>على هـذا الرابط</u>

بعنـوان (الجـزءُ الأَوَّلُ مِن "تحــذير الــدارِسِ مِن فِتنـةِ المدارِسِ"): ورُبَّما يُصَوِّرُكَ الهُِدَرِّسُ، يُصَوِّرُكَ أَيُّهـا الأبُ، في صِفةً أو فَي صُورةٍ الْمُتَخَلَفِ الْمُنْحَطَ الْكُرْثُونِ، الذي لا يَعْرِفُ إِشَيْئًا عَنِ الْحَصَارِةِ وعن كذا وعن كذاً، هَكَـذَا يَــًا إِجْوَانَنَا، أَمْرٌ خَطِيَّرٌ، في شَّأَنِ الْجَلِيس، وأَنْ نُسْلِمَ أَبناءَنا لَأُناس لا نَعْرِفُ مُعْتَقَداْتِهِم، النتهي وقالَ الشيخُ عبدُالله بنُ سُليمانَ بن حميـد (رئيس هيئـة الأمـر بــالْلِمعروف والنهي عن المنكر فِي منطقة القصيم، ِالْمُتَـوَقَّى عَـامَ 1404هــ): فــإنَّ التِّلمِيــذَ على عَقِيــدَةِ أِســتاذِه ودِينِــه وقالَ الشيخُ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادةِ الَّفوارس بهجر فسادٍ المدارس): يَقُولُ عَبدُاللـه علـوانُ [فيُّ كُتابُه (تربِّيـة الأُولاد فيَ أَلإسِـلامَ)] وهـو واحِـدٌ مِنَ الذِينَ عايَشوا ِ العَمَلَ فَي مَجَالِ التَّربِيَةِ والَّتعليَمَ في هَذَا الرِّ مَانِ [وهو أسِتاذٍ الدراسات الإسلامية بجامعـة المِلِـك عبدالعزيز] {إِنَّ الكُتُبَ الْمَدرَسِيَّةِ الـتي يَدرُيسُـها الطُلَّابُ في مَداّرُسِهم مَلِيئَةُ بالدَّسِّ وَالنَّشكِيكِ وَالطَّعْنَ بالأديَـانِ والْـدَّعوةِ إِلَى الكُفْرِ والإِلْحَـادِ}، انتهى َ وتشـَتمل عليَ خير، إذا جأءك الحقُّ حالصًا ما في [أي ما يوجد] إشكالٌ، وإِذا جَاءك الباطـلُ خالصًا ما في إَشْكِالْ، لَكِنَّ الشيءَ وَإِذَا جَاءِتُ الْبَاسُ الْحَقُّ بِالْبِاطْلِ، إِذَا <mark>خُلِطً</mark> الْحَقُّ بِالْبِاطْـلِ الْخِطْيرَ إِذَا لُبِّسَ الْحَقُّ بِالْبِاطْلِ، إِذَا <mark>خُلِطً</mark> الْحَقُّ بِالْبِاطْـلِ قَلَّ مِنَ الْنَاسِ مَن يَهتدِي [قِـالَ ابْنِنُ تَيْمِيَّةٍ في (مجمـوعِ الفِتاوِي): وَلَا يَشْتَبِهُ عَلَى النَّاسِ الْبَاطِلُ الْمَحْصُ، بَـلْ لَا العناوي، ولا يسبيه على الناس الباطر الفحص القيم بُدَّ أَنْ يُشَابُ بِشَيْءِ مِنَ الْحَقِّ، انتهى، وقالَ ابنُ القيم في (الصواعق المرسلة)؛ وَهَذَا مَنْشَأَ ضَلَالِ مَنْ ضَلَّ مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَنَا، وَهُوَ مَنْشَأَ الْبِدَعِ كُلِّهَا، فَإِنَّ الْبِدَعَ لَـوْ كَانَتْ الْأُمَمِ قَبْلَنَا، وَهُوَ مَنْشَأَ الْبِدَعِ كُلِّهَا، فَإِنَّ الْبِدَعَ لَـوْ كَانَتْ بَاطِلًا مَحْضًا لَمَـا قُبِلَتْ، وَلَبَادَرَ كُلِّ أَجَـدٍ إِلَى رَدِّهَـا وَإِنْكَارِهَـا، وَلَكِنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى الْحَـقِ وَالْبَاطِلِ. انتهى وَإِنْكَارِهَا، وَلَكِنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى الْحَـقِ وَالْبَاطِلِ. انتهى الْدَادَ اللّهُ الْمَالِيلِ اللّهَ الْمَالِيلِ اللّهَ الْمَالِيلِ اللّهِ الْمَالِيلِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الْمُولَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللل بِاَّخِتصَّارِ]، الَّلهُ تَعالَى قَـالَ {وَلَا تَلْبِسُـوا الْحَـقَّ بِالْبَاطِـلِ وَتَكْتُمُـوا الْحَـقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُـونَ}، المناهج التعليميـة في

المدارس تُرَكِّزُ على بعض الأمور العلمانية مثل الوطنيـة [قـالَ الشـيخُ أبـو محمـد المقدسـي في (إعـدادُ القِـادةِ الفوارس بهجـر فسـادِ المـدارس): لاحِـظْ أَنَّهم يُرَكِّزون على جَــاَنِبٍ (الَــوَطَنِ) وِ(الوَطَنِيَّة)، وَهُمْ يَعْنُــونَ بِحُبِّ الوَطَن والُوَلَاءِ له الْوَلَاءَ للْأَنْظِمةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ الْحَاكِمةِ، انتهى بِاخْتَصَارَ، وَقَالَ الشَّيخُ اِبنُ عَثيمينَ (غُضِوُ هَيْئةِ كِبَارِ العُلَماءِ) ِ في (شرح رياض الْصالحين): (حَمِيَّةُ الوَطَن) أَنَّ نُقِاتِلَ لِأَجِلُ الـوَطِّنِ، نحن إذا قاتَلْنَا لِأَجِـل (الـوَطَنَ) لم يَكُنْ فَـرَقٌ بَيْنَ قِتالِنـا وبَيْنَ قِتـالِ الْكَـافِّرِ عَنِ وَطَّنِـه، وَالْذِي يُقتَلِ مِن أَجْـلِ (الـدِّفاعِ عنِ الـوَطَنِ) فَقَـطْ ليسٍ بِشَـهَيدٍ، ولَكِنَّ الـواجِبَ علينـا َونِحَن مُسَـلِمُون وفي بَلَـدًّ إُسلاُّمِيٍّ، الواجبَ أَنْ نُقاتِلَ مِن أَجْلَ الإسلام في بِلاَدِنــا، إِنتَبِهْ لِلْفَرِقِ، نُقَاتِلُ مِن أَجْلِ الإسلَامِ في بِلَادِنـا، نَحمِي الإسلامَ اللَّذي في بلاَّدِنا، أَمَّا مُجَرَّدُ الوَطَنِيَّةِ فَإِنَّها نِيَّةٌ باطلِهُ لا تُفِيدُ الإنسَانَ شَيئًا، وليسَ فَـرَقُ بَيْنَ الإنسَانِ الذي يَقولُ إنَّه مُسلِمُ والإِنسانِ الذي يَقولُ إنَّه كَـافِرُ إذا كَانَ القِتالُ مِن أَجْلُ الوَطَنِ لِأَنَّهِ وَطُنُهِ، وَمَا يُذكَرُ مِنَ أَنَّ { يُحبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ } وَأَنَّ ذَلَـكَ حَـدِيثُ عَن رَسُـولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هذا كَذِبُ لَيس حَدِيثًا عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هذا كَذِبُ لَيس حَدِيثًا عَنِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، حُبُّ الوَطَنِ إِنْ كَانَ لِأَنَّهُ وَطَنُ إِسِلامِيٌّ فَهذا تُحِبُّه لِإِنَّه وَطَنُ إِسِلامِيٌّ وَلا فَرْقَ بَيْنَ وَطَٰنِكَ الَّذِي هُو مَسْقَطُ رَأْسِكَ أَوَ الوَطَنِ البَعِيـدِ مِنْ بِلادِ المُسِـلِمِينَ، كُلُّهـا وَطَنُ السِلامِيُّ يَجِبُ أَنْ نَحمِيـه، بِدِدِ السَّحِدِ السَّحِدِ السَّحِدِ السَّحِدِ السَّحِدِ السَّحِدِ السَّحِدِ الْكَالِّيَّةَ السَّحِدِةَ هي أَنْ على كُـلِّ حَـالٍ يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ النِّيَّةَ الصَّحِيحةَ هي أَنْ نُقاتِلَ مِن أَجْلِ الدَّفاعِ عنِ الإسلامِ في بَلَدِنا أو مِن أَجْلِ وَطَنِنا لِأَنِّهِ وَطَنْ إسلامِيُّ، لا لَمُجَرِّدِ الوَطنِيَّةِ... ثم قالٍ -أي الشيخُ ابنُ عَثيمين-: خُلاصةُ الكَلام أَنَّه يَجَبُ علينا أَنْ نُصِّحِّحَ اللِّنَّيَّةَ، نُقاتِلُ دِفَاعًا عن الإسلامَ الـذي في بِلادِنـا، أو عن أوطانِنا التي فيها الإسلامُ لِأَجَـل الإسلامَ الـذي فيها، أمَّا أنْ نُقاتِلً مِنْ أَجْلِ الـوَطَن فَقَطْ لِأَنَّه تُرابُناً

وأنَّه مَسْقَطُ رُؤوسِنا وما أشْبَهَ ِذلك فَهـذا يِقِتـالٌ جـاهِلِيٌّ لا خَيْرَ فيه، وَمَنَ قُِتِلٍ فيه فَلَيْسَ مِنَ الشُّهَداءِ، انتَهَى باختصار، وقالَ الشِّيخُ عـدنانِ بن عيسـى العمـادي في مَقالَةٍ لَه بِعُنوانِ (خُبُّ الوَطنِ غَرِيزَةٌ لا شرِيعةٌ) على هذا الرابط: والواردُ في النُّصوصِ الشَّرعِيَّةِ هو الحَثُّ على كُلِّ ما على كُلِّ ما يَخْدِمُ مِصَالِٰحَ الـدِّينِ والمُسَلِّمِينِ فِي إِسلَامِهِم، والنَّهِيُ عَنْ الْفُرِقةِ فِي الدُّينَ بِصَـرفِ الْنَّظَـرَ عِن الأَرضَ، وإنَّميًا تُحَبُّ الأُوطَانُ بِمِقداً رَ ما فِيها مِنَ الإيمَانِ، فَإِذا قَـلٌ الدِّينُ والإيمانُ ولم تَبِنْ شَعائرُ الإسلامِ فِيها وَجَبَ على الدِّينُ والإيمانُ ولم تَبِنْ شَعائرُ الإسلامِ فِيها وَجَبَ على العِبادِ أَنْ يُبغِضوها بِمِقدرارِ نُقصِانِها... ثم قال -أي الشَّيخُ الْعَمْـادي-: قـالَ الألبَانِيُّ في كِتابِـه (سِلسِـلةُ الأحـاْدِيثِ الضَّـعِيفةِ) مُعَلَقًـا على مـاِ رُوِيَ مِن أَنَّ {حُبَّ الــوَطُنِ مِنَ الإِيمــانِ}، بَعْــدَ أَنْ حَكَمَ عَلَيــه [أَيْ على التوطن مِن الإيمان ، بحد الله حدم حيد الله المَدكور إلى المَدكور إلى الوَضْعِ {ومَعناه غَيرُ مُستَقِيمٍ، إذْ إنَّ حبَّ النَّفسِ والمالِ ونَحوه، كلَّ ذلك غَريزِيُّ في الإنسِان، لا يُمدَحُ بِحُبَّه، ولا هو مِن لَوازِمِ الإيمانِ، لا يُمدَحُ بِحُبَّه، ولا هو مِن لَوازِمِ الإيمانِ، ألا تَرَى أنَّ النَّاسِ كُلَّهم مُشتَركون في هذا الإيمانِ، ألا تَرَى أنَّ النَّاسِ كُلَّهم مُشتَركون في هذا الخُبِّ، لِّا فَرْقَ فَي ذَلَّكَ بَيْنَ مُـؤمِنِهِم وكَـأَفِرِهُم؟}... ثم قالَ -أيِ الشَّيخُ العِمادي-: وقَدْ يُورِدُ بَعضُهِم ما جِـاءَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ مِن تَحَنَّنِه وتَشَوُّقِه إلى مَكَّةَ، ويَجْعَلون مِنَ الإيمانِ، مَكَّةَ، ويَجْعَلون مِنَ الإيمانِ، ولا يُسَلِّمُ فَهُمُهِمٍ ۗ إِذْ [أَنَّ] حَقِيقةً هذِا التَّخَثُنِ والتَّشَــوُّقِ الى مَكَّةَ جَاءَ مُعلَّلًا بِغَيرِ مَعنَى (الوَطَنِيَّةِ)، إِذْ يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {واللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أُرضِ اللهِ، وأَحَبُّ اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ {واللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أُرضِ اللهِ، وأَحَبُّ أُرضِ اللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أُرضِ اللهِ، وأَحَبُّ أُرضٍ إليَّهِ، ولَـولا أَنِّ أَهلَـك الخَرجِونِي مِنْكِ ما خَرِرَجْتُ أُرضٍ إليَّهُ، ولَـولا أَنِّ أَهلَـك الخَرجِونِي مِنْكِ ما خَرِرَجْتُ مِنْكِ ۚ }، فَبَيَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِّـه وَسَـلَّمَ أَنَّ حُبَّهُ لِمَكَّةَ لِخُبُّ اللَّهِ تَعالَى لَها، إذْ هي قِبلَـةُ المُسـلِمِين، وفِيها بَيِثُ اللهِ الحَرامُ، وأجِيبَتْ فِيها دَعوةُ أبِينا إبراهِيمَ عَلَيْهُ السَّلامُ، فَلا وَجْهَ لِلَاسَتِدلالِ بِهِـذا عَلَى اِسْتِحبابِ

حُبِّ الْوَطَنِ، فَضْلًا عَنِ جَعِلِ رُحُبِّه فَرضًا!، بَـل فِيـه دَلالـةُ على أنَّ البِّلادَ يَشِـرُفُ وتُحَبُّ إذا كـَانَتْ مَـوطِنَ صَـلاحِ وعِبادةٍ وذِكَرِ لِلَّهِ تَعالَى، اَنتهى باختصار]، المناهج هـِذةً فيهِـا تَمجيـدً ومـدح الهيئـات الطاغوتية الدوليـة (الأُمَم المُتَّحِـدةِ، ومجلَس الرَّنَادِقـةِ المَلاعِينَ طـواغَيتِ الْعَـرَبُ "الِجاْمِعةُ الْعَرِبِية"، ومُجلُس الزَّنادِقَةِ الطواَغيْتِ "مجِلْسَ التَّعـاوُن" على الإثمَ والعـلِّدوانَ) [قـالَ الَّشِـيخُ مُقْبِـلُ الوادِعِي في (تحفة المُجيب): إِنَّ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحت الأقدام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول {كُلُّ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ}، انتهى، وقالَ الشيخُ أبو محمد المقدسي في (إعِداَدُ القادةِ الفوارسِ بهجرِ فِسَادِ المِدارسِ): أمَّا عنْ الْقَومِيَّةِ والغُروبِــَّةِ وَالْخَلِيَّجِيَّةِ والْوَطَنِيَّةِ وَإِلنَّعَـــراتِ الجاَّهِلِيَّةِ الْنَتِنَةِ وطَوَاغِيتِ العَرَبِ وَجامِعةِ الــدُّولِ العَرَبِيَّةِ ومَجْلِسَ التَّعَاوُنِ وعَيَرِ ذَلك مِن مُؤَسَّسَاتِهم، فَهـو فَي مَنِاهِجِهم [يَعْنِيِ المَناهِجِ في إِلأَنْظِمْةِ الطَّاغُوتِيَّةِ] أَشْهَرُ مِن أَنْ يُجادِلُ فيه أَو يَـرُدَّه أُحَدُ، انتهى]، هذاً فضلا عن الإنسانية بإطارها العلماني، كُنَّا نُدَرَّسُ ونحن صغار أن مِنَ الأشياءَ الـتَي تُمْـدَحُ بهـًا المملكَّةُ أَنهاً دَعَتْ إلى ِ الغاءَ كَافِة جميع العداوات بين الدول والشَّعوب، وأنَّ العلاقـات بين الـدولِ والسَّعوبِ تقــُوم على الصـداقةِ وعلى الإخـاء وعلَى الاحـِـترام المُتَبِــاْدَل [جــاءَ في أحَــدِ الكُتُبِ المَدرَسِــيَّةِ الكُوَيْتِيَّةِ: المُلبَّادِي رَجِّاءُ فِي الْأُسْرِةِ الدُّولِيَّةِ مُلْتَزِمـةٌ بِمَبادِئِ الْأُمَمِ الْكُويْثُ عُضْوُ فِي الْأُسْرِةِ الدُّولِيَّةِ مُلْتَزِمـةٌ بِمَبادِئِ الْأُمَمِ الْكُويْثِ عُلْقَ على المُسِتَوَى المُتَّحِدةِ... تَحْتَلُّ دُولُ الخليجِ مَكَانةً هامَّةً على المُسِتَوَى العَالَمِيِّ، فَهِي تَتَعَاوَنُ بِكُلِّ إِخلاصٍ وتَبْدُلُ كُل جَهْدٍ العَالَمِيِّ، فَهِي تَتَعَاوَنُ بِكُلِّ إِخلاصٍ وتَبْدُلُ كُل جَهْدٍ مُمْكِنٍ فِي مُسِايَرةِ المُنَظُّما إِثِ الدُولِيَّةِ لإقرارِ العَدْلِ والسُّلَّام العالَمِيِّ، ۖ ذَكَرَه الشيخُ أبو محَّمدُ الْمقدَّسِّـي فيَ (إعدادُ الْقادةِ الْقَـوارِسِ بهجـرِ فسَـادِ المـدارِسِ)]... ثمَّ سُئِلَ -أَيِ الشيخُ السناني- عمَّا إذا كـان يريـدُ أن يحـارِبَ

الكَوْنَ، فقالِ: كُتُبُ إللهِ -ورُسُلُه- جميعـا، مِن أُوَّلِهـا إلى آخِرَها، مِن أعظم الأصول الَّتي جاءت بها تكفّيرُ الْلِكِفُـار وعداوتُهم والـبراءةُ منهم وجِهـادُهم، ولـو كـانوا أقْـرَبَ قريبِ [قالَ الشيخُ ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العَّامَة لَلبجُوثِ الْعَلمِيـة والإَفتـاء) عِلِيَ مَوقعـه <u>في هـذا</u> <u>الرابط</u>: فكُـلُّ مَن كَفَّـرَ بالله وكُـلُّ مَن خَـرَجَ عِن دِين الإسلام، فإننا نُقاطِعُه ونبتعدُ عنه ولو كان مِن أقاربناً ولـو كـان أقـربَ قـريبِ، انتهى]... ثم قـالَ -أي الشـيخُ السناني-: التقسيماتُ ألسياسٍيَّةٍ الموجـودةُ الـِتِي يُبْنَى عليها مسألةُ الجنسيةِ هذه كُلّها أَصْلَا باطلةٌ ما أَنْزَلَ الِلهُ بِهِا ۚ مِن سُلطان ومَبْنِيَّةُ على شَـريعةِ الطـاغوتِ الْدُوَلِيَّةِ، مسألةُ المُوَاطَنَةِ التي تُبْنَى على الجنسِيةِ، هذَا المُواطِنُ يُعْطَى البِحُقَّـوقِ حـتى لـو كـان رافِضِـبِّا! حـتى لـو كـان إِسْمَاعِيلِيًّا بِاطِّنِيًّا! حتى لو كان نَصْرَانِيًّا! حتى لو كان أُكثرَ شُيءٍ! إِذا صار مواطنا فَلَـهُ الحَقـوقُ كاملـةً! [جـاءَ في كِتـابٍ (فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والْإِفتَـاء) أنَّ اللجَنـةَ (عبـدالعزيز بن عبداللـِـه بن بــاز وَعَبُدالله بن غديان وعِبدالله بن قعود) قالَتْ: مَن لم يُفَــرِّقْ بِينَ لِلِيَهِــودِ وَالنَّصــارَى وســائر الكَفَــرةِ، وبين المُسلِمِينَ، إلَّا بِالْوَطَنِ، وجَعَلَ أَحَكَامَهُم وإحِـدُةً، فَهـو كيافِرُ . انْتَهِي أَقلتُ إِ الْدَّولَــةُ السـعوديَّةُ الأُولَى كــانْتْ مُلْتَرَمَـةً بِتَطْبِيـق الشِّـرِيعَةِ، فكـانتْ رَابِطِـةُ الـدِّين هي الأُسَاسُ الذي يَرْبُطُ بينَ الفَردِ والدولةِ، وَأُمَّا مِعِ الدُّولَـةِ السعوديةِ إِلْثالثِيَةِ فرابِطيةُ المُّوَاطِّنَـةِ -المِقتبسـة ُمِنَ القوانِينِ الْأُورُوبِّيَّةِ- هِي الأَسِاسُ الذي يَرْبِطُ بينِ الفــَردِ والدُولَـةِ. وَقَـدُ قَـالَ الشيخُ أَجمَـد شِـاكرَ (نائبُ رئيس المحكَّمــٰة الشــرعية العليــّا، الْمُتَــوَقَّى عَــامَ 1377هـ/ 1958م) في كتابُه (كلمة الحـق): فِـأَنَّ الإسـلامَ جِنْسِـيَّةُ واحدةٌ (ِبتَعْبِيْرِ هِذَا العَصْرِ)، وهو يُلْغِي الفَوَارِقَ الجِّبْسِ وَالقَومِيُّةَ بِينَّ مُتَّبِعِيه، كَمَّا قَالَ تَعَـالَى {وَإِنَّ هَـذِهِ أُمَّتُكُمْ

أُمَّةً وَاحِدَةً}. انتهى. وقال الشيخ سـيد قطب في كتابـه (مَعالِمُ في الطريـق): الجنسـية الـتي يريـدها الإسـلامُ للناس هي جنسيةُ العقيدةِ، التي يِتَساوَى فيهـا العـربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية الله، انتهى، وقالَ الشَّيخُ إيهاب كمالِ أحمد في مَقالةٍ بِعُنوانِ (الرَّدُّ المُبِينُ على مَن أجازَ وِلَإِيَـةَ الكافِرِ على المُســـلِمِينِ) <u>على هـــذا الرابط</u>: فـــاًنَّ مُشِـــارَكةً المُسـلِمِين لِلكُفَّارِ في وَطَن واحِـدٍ لاِ تَعنِي بِالضَّـرورةِ تَساوِيَهم فَي الحُقَـوقِ والواَّجِبَـاتِ، وإنَّمـا َ تُـوَجِبُ إقامَـةَ العَدلُ والقِسطِ علي الجَمِيعِ، والعَدلُ لِا يَعِنِي اَلْمُسِاوِاةَ في كُلِّ شَبِيءٍ، وإنَّما يَعَنِي إعطاءً كُلِّ ذِي حَـقٍّ حَقَّه، ومُطالَبَتَه بِأَداْءِ مَا عَليه مِن وَاجِباتٍ، والمَرجِعُ في تَحدِيدِ الحُقوقِ واَلواجِباتِ هو شَـرعُ الَلـهِ لا غَـيرُ، انْتهي [... ثم وَصَفَ -َأَيَ النَّشِيخُ السِّناني- هيئـةٍ كِبَـارِ الْعُلَمَـاءِ بقولِـه: ُهَيْئَةُ كِبِــَأَرِ العُمَلَّاءِ... ثم قَــالَ -أَيِ الشِّــيخُ السَّـناني-: المملكةُ العربيَّةُ السعودِيَّةُ (العلمانيةُ الأَمْرِيكِيَّةُ) عَلَاقتُها بأمريكِا عَلَاقَةٌ إِسْتِرَاتِجِيَّةٌ وقديمةٌ وخِدْمِةٌ لَها، {شَـاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِـهم َ بِـالْكُفْرِ} يفتخِـرون [أي بهـذه العلاقـِـة الإِسْــتِرَاتِحِيَّةً الْقَديمــةً] وبلا خجـَـلٍ ولا يَيَـاءٍ، ولــو أنَّ مشَايخَهَم فَيهم خيرٌ كَأَنوا يَلْعَنونهم ويَكْفُرون بِهِمْ [قالَ الشيخُ مُحمد بَنُ رزقَ الطّرهوني (الباحث بمجمّعَ الملـك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمدرس الخاص للأمـير عبداللـه بن فيصـل بن مسـاعد بن سـعود بن عبــداًلُعزیز بن عبــُدالرحمن بنَ فیصــل بن تــرکي بن عبداللـه بن محمـد بن سـعود) في مقالـةٍ لـه بعنـوان (أطْعِمِ الْغَمَ تَسْــتَحِ الْعَينُ تَسْــتَحْيِي الْعَينُ "المؤسســة الرسمية الدينية") على موقعِه <u>فِيَ هذا الرابط</u>: [هنٍــاك] تَحدِيراتُ كثيرةٌ مِن عُلمـاءِ السَّـلَفِ الصـالحَ مِنَ الـدَّخولِ عَلَى ٱلسلاطِّينَ وَالــوُلاةِ، ونِبْراسُــهم في َ ذلبِكَ جِـديثُ رسول اللهِ صلِّلَى الله عليه وسلم {وَمَنْ أَتَى أَبْـوَابَ

السُّلْطَانِ افْتُتِنَ}، فِكيف بِمَن يُعَيِّنُه السلطانُ ويُضْفِي علِيه الأَلقابُ ويَخْلَعُ عِليهِ الخُلَعَ ويُتَوِّجُه المَناصِبِ؟، وِاجِــيرًا يُطْعِمُــه وبُمْعِمُ أُولادَه، وَهَــلُ يســتطَيعُ أَنْ ر. حير. يُخالِفَه؟؛ ولذلك نسـأَلُ أَنْفُسَـنا عنِ ٱلمُؤَسَّسـاتِ الَّذِّينِيَّةِ يكابِعه، وتدنك نسان العسمة في الموسسات الأيام الرَّسمِيَّةِ في عَصْرِنا، هَـلْ سَـمِعْتم في يـوم مِنَ الأيـامِ بمُخالَفـةِ هـذه المُؤسَّساتِ لِتَوَجُّهاتِ الـدُّوَلِ وقـراراتِ الرؤسـاءِ، أم الحـالُ (أُنَّهـا مِنْ غَزِيَّةَ، فَـإِنْ غَـوَتْ غَزِيَّةُ غَوَتْ، ۚ وَإِنْ ۗ رَشِدَتْ غَرِيَّةُ تَرْشَدَ [يُشِيرُ إلى أُقـولِ الشـاعِرِ وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةً، إِنْ غَـوَتْ \*\*\* غَـوَيْتُ، وَإِنْ تَرْشُـدٌ غَزِيَّةً، إِنْ غَـوَتْ \*\*\* غَـوَيْتُ، وَإِنْ تَرْشُـدٌ غَزِيَّةُ أَرْشَـدُ}])؟؛ وحالُها في أَحْسَـنِ أحوالِها ما يلي؛ (أَ إِلَيْ رَأَتْ صَوِابًا، ولو صغيرٍا، ضَخَّمَتْه وحَشَدَتْ له حُشودَ (أَ إِلَيْ رَأَتْ صَوِابًا، ولو صغيرٍا، ضَخَّمَتْه وحَشَدَتْ له حُشودَ إِلاَّدِلَّةِ السَّرِعِيَّةِ؛ (ب)وإنْ رَأَتْ باطلًا، إِمَّا سَكَتَتْ، وهذا أقوى ما تستطِيعُ، وإمَّا تَلَمَّسَتْ لـه تَخريجـاتٍ واهِيَــةً لا عَيمةَ لها عِلْمِيًّا حتى تَعْذُرَ بها صاحِبَها ووَلِيَّ نِعْمَتِها؛ فكيف بمَن يَتَلَـوَّنُ بِتَلَـوُّنِ الحاكمِ، وتَتَغَيَّرُ فَتْـوَاه بِتَغَيَّرِ تَوَجُّهِـه، ويَلْـوِي أعناقَ النُّصـوصِ لِتُوافِـقِ القـراراتِ الجديدة، ويَعتقِدُ قَبْلَ الاستدلالِ [أهلُ السُّنَةِ يَسِيَدِلُونِ ثم يَعتَقِدون، وَأَمَّا أَهْلُ البِدَعِ يَعتَقِدونِ ثم يَستَدِلُّونِ]، ويُغَرِّبِكُ الْمُتَشَابِهَاتِ، لِيَفُّوزَ بِشُبَهٍ يَنْصُرُ بها سَيِّدَه وَمَوْلًاه، لِيَفُوزَ وِيَنَّعُمَ بِرُفْقَتِهُ، أَنتهي وبحسب ما جاء عَلَى إحدى صَـفحات موقـع قنـأة الجزيـرة الفضـائية (إِلقَطُريَّة) تِحت عنـوان َ(النَّصِ الكامــل َلِخَطبــة الِعيــد لأُسَامَةً ۚ يُن لَادِن)، قالَ الشيخُ أُسَـامَةُ بُينُ لَادِن: فخِلَافُنـا مع الحُكَّامِ ليس خلافًا فَرْعِيًّا يُمْكِنُ حَلَّه، وإنَّما نَتَحَدَّثُ عن رأسِ الإسلامِ، شَهادَةِ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُـولُ اللَّهِ، فهـؤلاء الحُكَّامُ قـد نَقَضـوها مِن أساسِها بمُـوالَاتِهم للكفَـارِ، وبتشـرَيعِهمِ للقـوَانِينَ الوَضْـعِيَّةِ، ُوإِقرَّارِهُمْ واحتكامِهُم لَقوانينِ الْأُمْمِ المُتَحَـدَةِ الْمُلْحِـدَةِ، فَإِلَّا لَهُمْ المُتَحَـدةِ الْمُلْحِـدَةِ، فَولَايَتُهم قد سقطتْ شَرْعًا مُنْـدُ زَمَنٍ بعيـدٍ... ثم قـال - أي الشيخ أسامة بن لادن-: هل يُمْكِنُ لمسـلمٍ أنْ يقـولَ

للمسلمِين {ضِعُوا أَيْدِيَكم فِي يَـدِ كـرزاي [هـو حامـد كرزاي (حَاكُمُ أَفغانَستان)] لَلتَّبِعَاوُنِ في إقامةِ الإسـلامِ، ورَفَـعَ الظلمُ، وعَـدَم تَمْكِينِ أميرَكَـا مِن مُخَطَطاتِهـا}، فِهَــذا لا يُمْكِنُ ولا يُعْقُـلُ، لأَنَّ كَـرَزاي عَميـلٌ جـاءَت بـه أُميركا، وَمُنَاصَرَتُهُ على المسلمِين نَاقِضٌ مِن نَـوَاقِضِ الإسلامِ العَشْرَةِ، مُخْرِجٌ مِنَ المِلَّةِ، وهنا لنا أَنْ نَتَساءَلَ، مِأُ الفرِقُ بين كُرزاي الْعَجَمِ [يعني حامـد كـرزِاي (حـاكم أَفِيْانسَـتان) ۗ] وكُـرزًاي العَـرَبِ؟، مَن الـذي ثُبُّتَ ونَصَّبِبُ حُكَّامَ دولِ الخليج؟، إنهُم الصَّـليبيونَ، فالـَّـِذِين نَصَــبُّوا كرِزايَ كَابُولِ [يُعني حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] وثَبَّتُوا كَبِرَزايَ باكستِان [يعـنَي حـاكم باكسـتان]، هُمُ الَّذِينَ نَصَبُّواً كَرِزايَ الكُوَيْتِ، وكرزايَ البحرَينِ، وكرزايَ قَطِرَ، وغيرِها، ومَنِ الذِين نَصَبُّوا كرزايَ الرياضِ [يعني مُؤَسِّسَ الدُّولِـةُ السِّعوديةِ الثَّالثِّـةِ الْمَلْـكُ عُبِـدالْعزيزِ بنّ عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبداللهِ بن محمد بن سِعودٍ] وجاءُواَ به بعدَ أَنْ َكانَ لَاجِئًا في الكُوَيْتِ [الواقِعةِ إَنَـذَاكَ تحتَ الْاحتلالِ البِرِيطـانيِّ، وذلِـكُ بعـدَ فِـرَارِهُ مَـعُ أبيه مِنَ الرياض وإَقامَتِهما في الْكُـوَيْتِ عِـدَّةَ سِـنِينٍ، وكَانَ ذَلَكَ بَعِدَ شُلِّقُوطِ الدولةِ السَّعُوديةِ الثانيةِ إِثْـرَ هُزيمةِ جيش أبيه أمامَ جيش مَحِمـد بنِ عَبداللـه بنِ عَلي بن رَشْـيْد فِّي عِـامِ 1309هـ] قَبْـلَ قَــرْنِ مِنَ الزُّمَـانِ لْيُقَاتِّلَ معهم ۚ ضِدَّ الدِّولةِ العثمانيـةِ ووَالِيهَـاً ابْنِ الرشـيدَ [في معركةِ الرَياض في (5 شـوالَ 1319هـ - 15 ينـاير 1902م)]؟، إنَّهم الصـليبِيُّون، ومـا زالـوا يَرْعَـوْنَ هـذه الأُسَرِ [يعني الأُسِرَ الحاكمـةَ في الـدُّوَلِ سِـالِفةِ الـذَّكْرِ] إلى الْيوم، فَلإِ فَرْقَ بِين كرزاي الرياضَ وكرزاي كابولِ، { فَاعْتَبِرُواً يَا أُولِي الأَبْصَارِ } ، وَيَجِبُ علَى المِسَـلمِينَ أَنْ يَتَبَرَّءُواَ مِن هـؤَلاءَ الطـواغَيتِ، وَلاَ يَخْفِى أَنَّ إِلتَبَـرُّوَ مِنَ الطاغوتِ ليس مِن نوافلِ الأعمالِ، وإنَّما هو أَحَـدُ رُكْنَيِ التوحيدِ، فلا يَقُومُ الإيمانُ بغيرهِمـا، قـال تعـالي {فَمَن

يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكِ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا، وَاللَّهُ سِمِيعٌ عَلِيمٌ } ؛ وأَمَّا علماً ءُ السُّـوءِ ووُزَرِاءُ البَلَاطِ [البَلَاطُ قَصْـرُ الحـاكم ومَجْلِسُـه وحاشِيَتُهٖ] ۗ وَأُصَحَابُ الأَقلام المِأجورة وأشـباهُهم، فكمـا قِيلَ ۚ {لِكُـلِّ زَمَنٍ دَوْلَـةٌ ورِجَـالٌ}، فهـؤلاء هُمْ مِن رجـالِ الدولةِ الذِين يُحَرِّفون الحَقَّ وِيَشْهَدُون بِالزُّورِ، حـتى في البلدِ الحرامِ، في الّبيتِ الحَراَمِ، في إلِشهرِ ۖ الْحـرامِ، ولَّا حِـولَ ۗ ولا قـُـوة إلَّا باللـه، ويَزُّعُمـونَ أَنَّ الْخُكَّامَ الخَـأَئِنِيِّنَ وُلَاةُ أَمْرِ لِنا، ولا حول ولا قُوة إلا بالله، فهؤلاء قد ضَلُوا سَّواءَ الَّسَـبيلِ، فيَجِّبُ هَجْـرُهم والتحـذيرُ مَنهم، وإنَّمـاً تُرَكِّزُ الدولـةُ ِعَلَى عُلَمائِهـا، وَتُظهـَرُهم في بَـرَامِجَ دِينِيَّةٍ لِلْفِتْوَى مِن أَجْلِ دَقَائِقَ مَعِدودَةٍ يَخْتَـاجُهِم فيهِـا النِّظـامُ كُلُّ مُلدَّةٍ لإَصفاءِ الشَّرعيَّةَ عَليْه وعِلَى تُصَرُّفاتِه؛ ومَن قَـرَأ سِـَيرَةَ الأئمـةِ الصَـادِقِين في أيَّام المِحَن كَسِـيرةِ الإَمامُ أَحَمَدَ بْنِ حَنبلَ وغيرِهَ -رحمهم اللَّـه- عَلِمَ الفَـرْقَ بين العُلَماءِ العامِلِين والعُلَماءِ المُدَاهِنِين... ثِم قِـال ٍ-أَي الشّيخ أسـامة بن لّادن ۗ: الإنسـانُ لا يسـتطيعُ أَنْ يَتَّخِـذُ القرارَ الصِحيحَ في طِلِّ أوضاعِ غيرِ صحيحةٍ، وخاصَّةً مِنَ الناحِيَةِ الأَمْنِيَّةِ، قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم {لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اَثْنَيْن وَهُـوَ غَضْـبَانُ}، هـذا إذا كَانِ غَضْبَانِ، فِكِيفَ إِذَا كَانَ خَانَفًا إِذَا عَالَتَحُوبِفُ الذِّي تُمارسُهُ اللَّهُوَلُ العربيبِةُ على الشَّعْبِ، قد دَمَّرَ جميعً مَنَاجِي الحياةِ بَمَا فِيهَا ٓ أُمُورِ الـدِّينِ، إذِ َ الـدِّينُ النَّصِـيحَةُ، ولا نَصِيحةَ بغيرِ أَمْنٍ، وقد قَسَّمَ الْخوفُ الناسَ إلى أَقسامٍ، فقِسْمُ انْتَكَسَ والْتَحَق بالدولةِ ووَالَاها، ولا حول ولا قيوة إلا بالله، وقِسْمُ بَدَا لِهِ أَنَّه لَنْ يستطيعَ أَنْ بٍستمرَّ في الدعوةِ والبِّدريسِ، ويُؤَمِّنَ مَعْهَدَه أو جَمْعِيَّتَـه أُو جَمَاْعَتَـهُ، ويُـؤَمُّنَ ۖ نَفٍْسَـه ۚ وَجِاْهَـه وَمالَـه ، إِنْ لَمِ يَمْـدَحِ البِطاغوِتَ وِيُدَاهِنَّه، فَتَأُوَّلَ تَأُوُّلًا فَاسِدًّا فَضَلَّ صَلالًا مُبِينًا وأُضَـلُّ خَلْقًـا كَثـيرًا. انتَهى بَاختصـار، وجـاءَ في كتـابِ

(إجابة ٍفضيلة الشيخ عَلِيّ الخضير على أسئلة اللقاء الـذي أجْـريَ مـع فضِـيلته في مُنْتَـدَى "السـلفيون") أنَّ الشيَّخَ قالَّ: الشَّيخُ أَسِامةُ بْنُ لادنِ -حَفِظِهِ اللهُ ونَصَـرَه-مِن أهلِ الجهادِ والعِلْمِ، وهو مِن أهلِ السُّنَّةِ والجَماعيَّةِ، وَنَحْسَبُهَ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ مِّنَ ٱلطَّايَٰفَةِ المَّنصِورَةِ، وَلَا نُـزَكِّي وتحسب إِن تَعَالَمُ عَنِهُ إِلَّا خَيرًا، أَمْضَى حَياتَه في على اللهِ أُحدًا، ولا نَعْلَمُ عنه إلَّا خَيرًا، أَمْضَى حَياتَه في الجهادِ، وباعَ دُنْياه للهِ ورسولِه، نسألُ اللهَ أَنْ يُـرْبِحَ لِـه البَيْعَ، وَقَدِ اسْتَفاضَ الثَّنَاءُ عَلَيه بين أهل الخـير والعامَّةِ، وِفَي الْحَــَديثِ {أَنْثَمْ شُــهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ}، وكــان شِّيْخُنا حمودُ العقلاء الشعيبي [الأستاذ بكليـة الشـريعة وأُصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية ٍ] رَحِمَهُ اللهُ يُثْنِي عليه كثيرًا ثَنَاءً عاطِرًا، ويَمْدَخُه ويَـذُبُّ عُنه ويَدْعُو له، وسَمِعْتُ شَيْخَنا حمودًا رَحِمَه اللهُ يقولُ عنه { إِنَّه مِّمَّن أُعَزَّ اللهُ به الإسلامَ في هذا الزمان، وهو عبد ربد حس عر عبد عبد المرابط المرابط المرابط و ال اليومَ غُصَّةً في خُلُوقِ أعـداءِ هـذا الـدِّينِ}، انتهِي|... ثم قالَ المُحاوِرُ للشيخَ اَلسناني {فيهِ [أَيْ يُبوجَدُ] أَقْرَبُ مِنَ الوَلَدِ؟!، أَنَتَ ما دَرُّسْتَه، لا يَقْرَأُ ولا يَكْثُبُ وَلَـدُكَ [هـدا اسَـتنَتاجُ مِنَ المُحـاَورِ مُخـالِفُ للَواَقـعِ]}، فَـرَدَّ الشَـيخُ قائلًا: عنده مِنَ الإتقان والحفظ للـدِّينِ أَكْثَـرُ مِنِّي، ومـا دَرَسُوا في الْمَدارِسِ... ثم قالَ المحاورُ للشَيْخِ السَّانِي { [ وَلَـدُكَ] ما يَكْتُبُ}، فَـرَدَّ الشيخُ قائلًا: أَنِيَ ما تَقْدِرُ تَكِْتُبُ كِتَابَتَه [المرادُ بالكِتَابةِ هنا خُسْنُ الْخَطَ]... ثم قالَ -أي الشـيخُ السـناني-: الدولـة السـعُودِية الأولى دولـة إِسَلاٍميةِ، وَلو خَرَجَ [إِيْ إلي الدُّنْيَا مَـرَّةً أَخْـرَى] خُكَّامُها، لُـو أُدرَكيِواً هَـؤلَّاء [أَيُّ خُكَّامَ الدُّولـةِ السَّعوديةِ الثالثَّـةِ] كـاَنوا كَكَفّرُوهم وتَبَـرَّؤُوا منهَم [قـالَ الشـيخُ أبـو محمـد المقدسي في فتوى له <u>على هذا الرابط</u>: فلَيْسَ عَـداؤنا لِآلٍ سُعودٍ وتَكفِيرُنا لهم مِن جِنْسَ مِا يَفعَلُـهُ مِمَّنَ لَا يُفَرِّ قُون ٍ فَي كَلامِهم بين أَلِ سُعُودٍ الأوائلِ الدِين نَصَرُوا دَعوةَ الشّيخِ محمدُ بن عبدالوهابَ وبينَ الْخَوَالِـُفِ منهُمُ

الِذِين حَكَّمُوا الْقَوَانِينَ الوَضْعِيَّةَ وتَحَـاكَمُوا إليهـا وتَوَلَّوْا أَرْبَابَهَا وِظاْهَرُوا الْمُشْرِكِينِ على المُسلِمِينَ، لا وَحانَالًا. انتهى بأختصارً، وقالَ الشِّيخُ أبو بكر القحطاني في اللها اللها المائكة المائكة الكافر الكافر العني أرض (شَرِحُ قَاعِدةِ "مَن لَم يُكَفَّرِ الكَافِرَ"): هذه [يَعنِي أرضَ جَزِيرَةِ العَرَبِ، والتي تَشْمَلُ عُمَانَ والبَحْرَيْنِ والكُويْتَ وقَطِرَ والشِّعودِيَّةَ واليَمَنَ والإمارِاتِ العَرَبِيَّةَ المُتَّحِدة] دَّارُ كُفَر ۗ بِاتِّفاقَۥ ۖ فَالأَحكَامُ الْطأهِرةُ فيها هَبِ أحكامُ كُفرِ (اللَّقَــواَّنِينُ الوَّصـعِيَّةُ)، فَبِالتــالِي هي دارُ كُفــرِ، انتهيَّ باختصار، وقالٍ حافظ وهبَة (الذي كانَ يَعمَـلُ مُسَّتشـاًرًا لِلمَلِكِ فِي الشَّؤونِ الخاَّرِجِيَّة في عَهْـدِ مُؤَسِّس الدَّولـةِ َّالسُّعَودِيَّةِ الثالثةِ المَلِكِ عَبدِالعزِيز) فَي كِتابِه (جَزِيْرةُ السُّعودِيَّةِ الثالثةِ المَلِكِ عَبدِالعزِيز) في كِتابِه (جَزِيْرةُ العَرَبِ في القَرنِ العِشِرِينِ): وِإِلنَّجْدِيُّون يَحرِصون أَشِدَّ الحِـرِصِ على تَنفِيـذِ أَحكَـامِ الشَّـرِيعةِ في تَحـرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وتَحَلِّيهِم بِالذَّهَبِ، كما يُحَرِّمُـونِ التَّدخِينَ، الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وتَحَلِّيهِم بِالذَّهَبِ، كما يُحَرِّمُـونِ التَّدخِينَ، ويَجْلِـدونِ المُـدَخِّنَ أَرْبَعِينَ جَلْـدَةً، ومِمَّا لا شَـكُ فيـه أَنَّ حُكومَتَهم الأُولَى [يَعنِي الدَّولة السُّعودِيَّة الأُولَى] كـانَتْ أَصْبَـرَمَ فِي هَــذا مِنَ الحُكومــةِ الحَالِيَّةِ [يَعبِّي الدَّولــةَ السُّعودِيَّةَ الْثالِثةَ]. انتَّهي وقالَ الشيخُ عبدُاللهُ بنُ أحمد الرائدُ فَي كِتابِه (دَولهُ النَّوجِيدِ بين الْـوَهمِ والحَقِيقِـةِ): قـامَتِ الدَّولـهُ السُّعودِيَّهُ الأُولَى على التَّوجِيدِ والسُّـنَّةِ، والجِهادِ في سَبِيلِ اللَّهِ، والبَّـراءةِ مِن أعَـداءِ اللّهِ، وإنْ كانَ مِنِ مُنْكَرٍ يُنْتَقَدُ على تلك الدَّولةِ فهوٍ تَـوَارُثُ المُلْلِكِ دُونِ بَخْتٍ عَمَّن يَجْمَـعُ الشَّـروطَ الشَّـرْعِيَّةَ، عَلَى أَنَّ كُـلُّ حُكَّامِهَا كَانُوا فُضَلِّلاءَ عَادِلِّين -فِيمَا نَحْسَبُ واللهُ حَسِيبُهم- على ما بَلَغَنا مِنَ التارِيخ؛ وحاوَلَتِ الدُّولـةُ الشُّعودِيَّةُ الثانِيَةُ القِيامَ، ولَكِنَّها شُرْعَانَ ما سَقَطَتْ بَعْـدَ إِنغِمـاًس المُتَنـازعِين [يَعنِي مِن آلِ سُـعودٍ، وَقَـدْ قـالَ الشيخُ عبدُاللطيفَ بنُ عبدالرحمن ِبن حسـَن ِبن ٍمحمـد يِن عَبدالُوهابِ (ت1293هــ): ثَم إِنَّ حَمُولـةً ٕ [أَيْ أُسْـرَةَ] آلِ سُعودٍ صارَتْ بينهم شَحْنَاءُ وعَـٰدَاوةٌ، والكُـلُّ يَـرَى لَـه

الأَوْلُويَّةَ بِالولَايَةِ، وصِرْنا نَتَوَقَّعُ كُلَّ يَوم فِنْنَةً وكُلِّ ساعةٍ مِحْنَـةً. انتَهِيَ مِن (الـدُّرَرِ السَّـنِيَّة في الْأَجوبـة ِالنَّجْدِيَّة)] علِيها في الكُفْرِ مِن تَـوَلِّي الكـافِرِين، و[في] أنـواعِ مِنَ الفُسُّـوقِ والجَـُّوْرِ والطَّلْمِ والفَسَـادِ؛ وقـامَتِ الدُّولَـةُ الشُّعودِيَّةُ التَّالِثَةُ، ولَكِنَّها اِستَشِعَرَتْ شِعَارَ الدَّولِةِ الأُولَى [يَعنِي اِلنَّخَذُوا مِعارَ الدَّولةِ الأُولَى (الذَي هو الـدَّعوةُ إلى إِلنَّوَجِيدِ وَالسُّنَّةِ، وَالجِهادُ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ، وَالبَراءَةُ مِن أَعِداءِ اللَّهِ) شِعاَرًا لَهِم]، وَتَـدَثَّرَتُّ [أَيْ وَرَكِّبَتْ] أَنـوَاعَ الكُفْرِ التي كَانِّتُ في أُخِرِ الدُّولَةِ الثَّانِيَةِ، وَأَضَافَتْ عليها الكُفْرِ الدُّولةِ الثَّانِيَةِ، وَأَضَافَتْ عليها الوائيا مِنَ الكُفْدِ والسِرِّدَّةِ، من التَّلبيسِ والإضلالِ لم يَشْهَدِ التارِيخُ تَلْبِيسًا مِثْلَه، انتهى، وقال الَّشْيخُ أَبُو أَحَمد عَبدالرحمَّنَ إلمِّصرِي في مقالَةٍ لِـه <u>على</u> <u>هـذا الرابط</u>: ومِنَ المَعَلـومَ أنَّ الدَّولـةَ الإسـلامِيَّةَ الــتِي قَامَتْ عَلَى يَدِ السَّيخِ مَحَمدِ بِنِ عَبْدَالُوهَابُ، كَانَتْ تُمَثِّلُ الطائفةَ الظاهِرةَ [قالَ الشيخُ حسام الدين عفانة: صَحَّ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أَحَادِيثٍ كَثِيرةٍ ذِكْبِرُ الطَّائفةِ ٱلظـاهِرةِ الـتي تَبْقَي في هـذه الأمَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ مُتَمَسِّكةً بِدِينِها وقائمةً على أمر الَّلهِ حتى قِيام الساعَةِ، انِتهِي مِنَ (فَتَاوِي يسألونك)] الَّتِي تَمَّ القَضَاءُ عَليها عن طَرِيـق دُولـةِ مُحمـد عَلِيّ [هـو وَالِي مِصْـِرَ] العَلْمَانِيَّةِ، [فَقِّـدْ] صَـدَرَتِ إِلِفَتَـاوَى مِنَ الْهَيْئَاتِ الْدِّينِيَّةِ في مِصْـرَ بِوُجُوبِ قِتالِهِمَ لِأَنَّهِم خَوارِجُ، وَهَكَّـذا خَـرَجَ جَيْشُ مَحمـدً عَلِيٌ لِيَقْضِيَ علِى الدَّولةِ السُّعودِيَّةِ الأُولَىِ، فِكانَ له مـا أراراً؛ وَقامَتِ الدَّولةُ الثَّانِيَةُ وفيهَا كَانَتِ الخِلَافاتُ على الْمُلْـكِ مُسْـتَمِرَّةً ومُسْـتَعِرَةً، مِمَّا دَفَعَهم إلى الاسـتِعانةِ بِمُشْرِكِي الْأُمْسِ فَي قِتـالِ إِخَـوانِهِم، بَغْـدٍ مَا كـانَ مِنَ الأُمُورِ المُسَلِّمةِ عندهم أنَّ الإسـتِعانةِ بِالكُفَّارِ في حَـرْبِ المُسَلِّمِين كُفْرٌ، وقد عَانَى عُلَماأِءُ نَجْدٍ مِن هَـذا الوَضْعَ كَثِبِيرًا ۗ، فَقَـدْ كَانُوا يَسْـتَتِيبُونِ الأَمِـيرَ بِإِلْأَمْسِ مِن ۗهـذاً الكُفْرِ، فيَقَعُ فيه فَي اليَوَمِ النَّانِي، إِلَى أَنْ قُضِيَ عَلَيْهِـا

[أَيْ على الدَّولـةِ السُّـعودِيَّةِ الثانِيَـةِ] كمـا قُضِـيَ على الأُولَى؛ ثم جاءَتِ الدِّولةُ الشُّعودِيَّةُ الِثالِثـةُ على أنقـاضِ الثانِيَـةِ، وقـامَتْ عِلَى أَسُـس عَلْمَانِيَّةٍ بِمَعُونـةٍ صَـلِيبِيَّةٍ وتَحَدَّدَتْ خُدُودُها بِاتِّفاقِـاتٍ، أَنْتهِى بِاخْتَصِـارٍ، قُلْكُ: تَنَبَّهُ إلى أنَّ عُلَمــاءَ الـَّـدَّعوةِ النَّجدِيَّةِ في الدَّولــةِ السُّـعودِيَّة الأُولَى غَيْرُ عُلَماٍءِ الدَّعوةِ النَّجدِيَّةِ فِي الدَّولِـةِ السُّـعودِيَّة الثِالِثةِ، فَعَي الأُولَى كَانُوا عُلْمَاءً رَبَّانِيِّين، أَمَّا في الثَّالِثَةِ فَكُلُّ مَن رَضِيَ منهم عن المَلِـكِ وعائلَتِـه أُو رَضِـيَ عنـه المَلِّكُ وَعَائَلَتُّه، فَهُـو لَا يَزِيَـذُ عَن كَوْنِـه أَخَـدَ غُلَمـاءٍ المَلِّكُ وَعَائَلَتُـه، فَهُـو لَا يَزِيَـدُ عَن كَوْنِـه أَخَـدَ غُلَمـاءٍ السَّلَاطِين، يُنافِقٍ ويَتَمَلَّقُ كُلِّ ذِي سُلطةٍ، يَأْكُلُ على كُلِّ المَوائـدِ، يَبِيـعُ آخِرَتَـه بِـدُنْيَاه]... ثم قـَـالَ -أي الشــيخُ السـناني-: المملكـةُ العَربيـةُ السِـعوديةُ [وهيَ الدولِـة السعوديةُ الثالثة]، هذه علّمانيـةُ أَمْرِيكِيَّةُ... ثُم قَـالَ -أي الشيخُ السناني-: مسألةُ الخُـرَوحِ مِنَ السِّجْنِ، طَبْعَا ماً في أَحَدُ يَرْفُصُ أَنْ يَحْـرُجُ مِنَ السِّجْنِ، لِا أَنا وِلاِ غَيْـرِي، لكنَّ البَوَّابةَ ِالتي يضعونها لِي وهي اَلِخُـرُوجُ مُقَابِـلَ أَيٌّ تَعَيَّهُدٍ، كبير أو صغير، حَتَّى وَلَـوْ شَـفَهيَّا، لن يَظْفَـرُوا بـه مِنِّي ما دامَّتِ الرُّوحُ في الجَسَدِ. انتهَى باختصار.

(20)وقالَ الشيخُ تركي البنعلي في (كُلَّنَا أَبْناؤُكَ)؛ جاءَ في الحِوَارِ مع شيخِنا أبي محمد المقدسي (حفظه الله) حين الذي أَجْرَتْه مجلةُ الوسط، قال شيخُنا (حفظه الله) حين تكلَّمَ عن مفاسد ومنكرات المدارس النظامية {ولا أريد هذا لأبنائي؛ ابني محمد عمره عشر سنوات ويحفظ كتاب الله عز وجل كاملًا، وأغلب قراءاته (البداية والنهاية) لابن كثير، و(الكامل) لابن الأثير [أبي السعادات]؛ وابني عمر أصغر منه بسنتين، يحفظ 26 أَرْءًا؛ ولم أَدْخِلُهما مدرسةً، ولن أفعلَ؛ لي كِتَابُ أَلَّفْتُه في الكُوَيْتِ قديمًا سَمَّيْتُه (إعدادُ القادةِ الفوارسِ بهجرِ في الكُويْتِ قديمًا سَمَّيْتُه (إعدادُ القادةِ الفوارسِ الهجرِ في الكُويْتِ قديمًا سَمَّيْتُه (إعدادُ القادةِ الفوارسِ الهجرِ في المُدارسِ)، وكان مُوجَّهًا إلى الدعاة الذين

يَكْفُرون بالطاغوت ويَعْجَزون عن إقامـة شـرع اللـم في بيــوتهم وأولادهم؛ دعوتنــا ليســت دعــوة إلى الأُمِّيَّةِ، أبنائي يَقْرَؤُون ويَكْتُبون وأعمـارُهم في الرابعـة بفضـل الله}. انتهى باختصار،

(21)وقالَ الشيخُ أبو محمد المقدسِي في (إعدادُ إِلقادةٍ إِلْفُوارسِ بِهِجرِ فَسَادِ المَـدارسِ): أَهْـَلُ بَيْتِيَ، لَمَ أَدْخِـِلُ أحدًا مِنهِمَ إلى هـذه المـدارسِ الفاسـدةِ... ثم قـالَ -أي الشيخُ الْمُقْدَسي-: الطـواغيّتُ لا يرضـون -ولن يرضـواً-أبدًا بإقامة مدارس على منهاج النبوة في بلادنا الـتي يَحْكَمُونِها بقـوانينِهم الكـافرِةِ ويَتَحَكَّمـون بسِياسـاتِها ويَتَسَلَّطون على شعوبِها ويُطَوِّعُونهم لحدَّمْ فِ أسـيادِهُم مِنَ الغَربِيِّينِ الكَفَرةِ؛ وَلذا فـإنَّ مُحاوَلـةَ إقامـة مـدارس بصورة رَسمية على منهاج السلف في واقع الطـواغيت وِدُوَلِهَم اليومَ أَمْرُ يَكَادُ يَكُونُ مَيْئُوسًا مَنْه، اللهم إلَّا في ظَرُوفٍ خاصَّةٍ وحالاتٍ نادرةٍ في بعض الـرُّولِ الْفُقـيرةِ التي تَعِيش أَنَظمِتُها حَالةً مِنَ الفَوْضَى واللَّامَبَـالاةِ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ المقدسِـي-: إن مُشـارَكةَ المسـلم ِفي هـذه المِّـدارس وزَجَّه بـأولاّدِه وَفَلَـذَاتِ كَبِـدِه فيهـا ًأمْـرُّ يَتَعارَضُ مع عَقَيدَتِهَ وتوحيَدِهَ وشَـرعِه، وكَـلَّ مسَـلم راعٍ ومسؤولٍ عن ِذُرِّيَّتِهِ... ثم قـالَ -أيِ الشـيخُ المقدِسـِي-: الَّمسَـلُمُون تَكَـالُبُوا على مـدارس الطـواغيتِ، وأَسْـلَمُوا لهم ذَرَارِيَّهِم [(ذَرَارِيٍّ) جَمْـــــــعُ (ذُرِّيَّة)، وَالّْذُرِّيَّةُ هُمُّ الصِّبْيَانُ أَوِ النِّسَاءُ أَوْ كِلَاهُمَـا] يُنَشِّئُونِهِم ويُوَجِّهُ وِنهم كِما يَحْلُو لَهَم وكما يَشْتَهُونِ، فصارتْ حَالُنا وَحَـالٌ أُمَّتِنْيا إلى هذا الواقع المريرِ إِلْمُخْزِي البِـذَي لا يَخْفَىَ على كُـلِّ ذِي عَيْنَين... ثمّ قـالَ ّ-أي النَّشَـيخُ المُقدسـي-: إن هـذه الصفحات [يعني صفحاتِ كِتَابِ (ْإِيْعدادُ القادةِ الفَـوارس بِهجرِ فسإِدٍ المِدارسِ)] مِا هَي إِلَّا صَـرْخَةُ مُشْـفِقَ عَلِكَ قُومِـّه يَتَـأَلَّمُ لأحـواًلِهُم وأوضاءً عُهم وهَـوَانِهم بَيْنَ ۖ الأمَمِ

وتَسَلَّطِ الطواغِيتِ، ِ يُرْسِلُها في صُفُوفِهم عَلَّهَــا تُنَبِّهُهُمْ مِن عَفلتِهِم وِتُوقِطَهُمْ مِن سُبِاتِهِم الْعَمِيـقِ، ۚ فيَتَحَرَّكُوا جَادِّينَ لِيَنْبَعِثَ فِيهِم جِيـلٌ قُـرْآنِيُّ مُشْـرِقٌ فَرِيـدُ، يَنْفُضُ عنهم غُبَارَ الـذُّلِّ والهَـوَانِ، ويُعِيـدُ للأُمَّةِ أمجادَهـا ويُبِيـدُ ظُلُماتِ الطواغيتِ، وهِي ما خُطَّتْ [أَيْ هـده الصَّـفَحاتُ] ابتـداءً لِتُخـاطِبَ عَـوَامَّ الناسِ ورِعَـاعَهِم ولا سُـفَهاءَهمَ الـذِين اِسْـتَحَبُّوا الحيـاةِ الـدنيا على الآخِـرةِ، وانْسَـلَخُوا [الاِنْسَلاخُ هـو الانقطَاعُ والإِنْفصـالُ والْتَّجَـُرُّدُ] عن هـٍدَا إِلدِّين وجَعلوهُ وراءَهم طِّهْرِيًّا، بِل خُطَّتْ لِتُحـَاطِبَ -أُولًا-ِّولئـك المُنْتَسِـبِين للـدعوةِ والعلمِ والجهَـادِ والإيمـانِ، أُولئكِ الَّذِينِ يَتِّحَرَّقُونٍ صادقِينَ ويَتأَلِّمُونَ مُشْفِقِينِ، لِمَـا وَصَـلَتْ إِلَيـهَ أَحـوَالُ أُمَّتِهم مِن تَـرَرٍّ وفسـادٍ، ويُـؤَرِّقُهم تَـدَاعِي أَلاَعـداءِ مِن طـواغيتِ الحُكّامِ وغـيرٍهِم عليهـا وعلى جُرُماتِها، ويَسْعَونَ لِيُجَدِّدوا لهَـذَه الأَيَّةِ أَمْرَهَا؛ فَهِي [أَيْ هَذَه الصَّفَحاتُ] لِأَجْلِ ذَلَكُ ما صُنِّفَتْ خَـُولَ هـذه المـدارِسِ الـتي لم تُؤَسَّبِسْ على تَقْـوَى مِنَ إللَّهِ ورضٍوانِ لِتُقَـدُّمُ في الدراسَةِ أوِ التدريسِ فيها حُكْمًا فِقْهَيًّا ۖ مُحَّــدَّدًا كَالْحُرْمــةِ أَو البُطْلَانِ (وإَنْ كَبِانِثْ يَقِينَـِـا يَهْتَلِئُ بِالبِاطِلِ والحِرَامِ، بَلْ فيها ما هو أَطَمُّ وأَعْظَمُ من ذلك، فيها الكُفْرُ والزندقة والإلحادُ والشركُ الشَّراحُ)؛ وإنما صُنِّفَتْ لِتُنَبِّةِ كثيرًا مِنَ العاملِينِ في الحقِـلُ الإسَّـلامِيِّ إلى سَـلْبِيَّاتٍ وِغَقَبَـاتٍ تَعْتَرِضُيهم، وخُطَّتْ لِتَكُـونِ أَيضًا شَـوْكةً وَشَـجًّا في خُلُـوقِ الطُّعَـاةِ وَقِلَدًى فِي كُيُلُونِهم، تَكْشِلُفُ كُثِلِيرًا مِن أَسَاليبِهمَ وَأَلَاعِيبِهِم، ۖ وَتَفْضَحُ ۖ نَوَاٰيَاهُمُ الخَبِيثةَ وِحَبَـائِلَهَمِ المُـدَمِّرَةَ، وِتُبَيِّنُ أَن هــذه المــدارس مــا هَي إِلَّا شــيءٌ مِن ذلــك، أُسَّسُوها للفساد والإفساد والصدِ عن سبيلُ اللَّهُ القويم وصراطه المستقيمً... ثم قـالَ -أي الشـيخُ المقدسـي-: وَمِنَ الفتن والمُنكَـٰراتِ الــتي دَخَلَتْ قلــوبَ كثــيرٍ مِنَ النـاس، بـل قلـوبَ مَن ينتسـبون للعلم والـدعوة منهم،

اِتَّخَـٰذوها سُـنَّةً وعـَادةً ومَعْروفًا، بـل ودِينًا، ومِـا عـادوا يُمَيِّزُونَها؛ مُنكَراتُ مدارسَ الطَّواغيتِ وَفِتَنُها، أَشْرِبَتْهَا وِاللَّهِ القُلُوِبُ، حتى ما عُلَدْتَ تَـرَى لهـا َمُنْكِلِّرًا إِلا قُلْيلًا، أُصبحُ دخولُها عند أكثر أهـل زماننـا معروفًـا -بِـلْ واجبًـا عند عامَّتِهم - وتركُها وهِجْرانُها باطلًا وضلالًا، مع ما فيها مِنَ الْضَلَالُ الْعِظيمُ والْإِفْكُ الْمُبِينِ الَّذِي لَا يَخْفُى -واللَّهِ- إِلَّا عِلَى مَن أَعْمَـاهُ ٱللَّهُ وطَمَسَ بصيرتَه وَحَرَمَـه مِّن نُورُ الفُرقانِ بَما كَسَبَتْ يَدَاه، وبـرغم وضـوح باطـل هذه المَدارسَ وَاشِتهار فسادها، فإَنـكَ لاَ ت**كَـادُ تَـَـرَىِ مَن**َ يُنقِذُ أُولادَهُ مُنهاً أُو يُنْجِيهم مِن شَرِّهِا، بل ما يزداد أكـثر الناس يومًا بعد يـوم فيهـا إلا تَشَـبُّتًا، وبباطلهـا المُبِين ومنكرّاتِهَـا العظيمـَةِ ومـّا فيهـا من خَطَـرِ علَى الأبنَـاءُ والذرية إلا استهانةً واستخفافًا، ذلكَ الاسـتَّخفاف وتلـك إِلَّاسَتِهَانَةَ الـتيُّ جَرَّتٌ وتَجُرُّ على الكثيرين منهم ومِن أُولادِهم دَمَارًا وَفسادًا عَظيمًا ، وليس ذلكَ مُقتِصِّرًا عَلى عَوَاٍمِّ النَّاسِ وَسُلَفَهائهم، بـل يَشْـعُرُ بَـذلك الـدَّّمَارِ حـتى الــُدُّعِاةِ والخَاصَّـةِ مِنَ الْمُلتَـزِمِين بتَعـاليم الـدِّين َمنهم، ويُصِرُّونَ مع ذلك على إبقاء أَبنائهم في هذه المدارس العَفِنَـةِ إصـرارًا يَجعَـلُ الحَلِيمَ بـأَمْرِهِم مُتَحَيِّرًا؛ ولقـد جَمَعَيْنِي مَجَالِسُ مع كثيرٍ مِن هـؤلاء اللَّفاصـلِ الْمُتَبَّبِّعِينِ لِسُنَّةٍ رُسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُـذَّةِ، الحَريِصِـين على أمـرِ دِينِهم وَدِينِ أبنـائهم، بـل وَممن أنعمَ اللَّهُ عليهم بنعمةِ تطهـيرِ بُيـوَتِهم مِنٍ ۣرِجْسِ التِلفزيونِـاتِ وِنحوِهـا مِن فِتَنِ الْعَصَّـرِ (وَمـا أَوَّلَّهُم!)، [فَوَجَــدْتُهم] يَشْــكُون وِيَتَــذَهَّرُون مِن فُســادِ الذِّرِّيَّةِ مِنَ الأِبنَاء والبناتِ، وتَحَمُّلِهم لألفَاظٍ وكلماتٍ وعاداتٍ وِاحِـوالٍ غَرِيبـةٍ على أبـائهمٍ وِأُمَّهِـَاتِهم مـا ً رَبَّوْهم ولًا عَـوَّدُوهًم عَليهاً؛ ومِـا زلت أَذْكُـرُ أَجَـدَ أُولئبِكُ الْإِخـوةِ الأَفاَضَلِ، ۚ بِومَ أَنْ جَلَسْتُ إِليه وهو ۚ يَذْرِفُ الَّـدُّموعَ وَيَبْكِي حَزَنًا علِّي أُحُوالِ أَبِنائه، وأَتَـذَكَّرُه جيـدًا وهـو يـدعو على

الحكومـة إلفاسـدة والمُجتمَـع المُنْحَـرِفِ، ويَتَحَسَّـرُ على انْفِلَاتِ الأمـورِ مِن يدَيـه بعـدَ ۖ أَنْ شَـبُّ الْأَبنـاءُ على تلـك الأِلفاظِ والعـاَداتِ ومـِا عـادوا يَسـتمِعون لإرشـاداتِه أو يَكْتَرِثُـون بِتَوجِيهاتِهِ، وأَذْكُـرُ أَنـني قلتُ ِلْـه يومَهـا فيمـا قلِثُ { إِن مُصِّيبَتَنا أِن هَـذه المـدّارس أَشْـرَبَتَّهَا ۚ قُلُـوْبُ، وأصبح أمْرُنا معها كأمْرِ العَوَامِّ، لا نَستَطيعُ أَلْتَفِريطَ بَهَـا أُو التَّاضِّحِيَةُ بشهاداتِها وَبهَجْرِهَا فِي سبِيلِ حِفْرِظِ دِينِنا ودِين أبنائنا، والحِقُّ يُقَـال ِ إِن أَكْثَرَنا أَصَبِحَ أَمْـرُ هـذِه الْمُدَاِّرِسُ ونجاحُ أبنائَه فيها أَهَمَّ عنده مِن أَمْرٍ دِينِ اللَّهِ وسُلوكِ صِـّراطِه المسـتقيم، وإنـني لأعجب أِينَ غَبَّرَتُنـا على دِينِنا ودِينَ أِبنائنا، كيفُ نقَذفُ بهم في أيدي أُولياءِ اِلشيطان ثم نَـاْتي ونتبـاكَى بعـدَ فـواتِ الأوان ونعِض أَصابِعَ النَّدِم على انْحرَافِ ذُرِّيَّاتِنا، بل أين مِنَّا غَيْــَرةُ أبي سلمان الفأرسي، ذلكُ المجوسيُّ الـذي كـان يَغَـارُ على دِينِه الباطلِ، حتى قامَ برَبْطِ ابْنِـه بالسّلاسـلِ في بَيْتِـِه مَخَافةَ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَه بِالنصرانيةِ}، وقلتُ ٍ لـه أَيِضًا {حقًّا إن الحكومات فاسدة مُفسدة لا يَهُمُّها أَمْرُ الدِّين وأهلِه، بُل هي بِفَي زماننا حَرْبٌ على الدين وَمِن أَلَدٌّ أَعدَّائهُ، لــذا فهي حقًّا سَبَبُ عظيم مِن أسبابٍ ۖ فَسَادِّ المجتمع، ولكنَّ إِلْمُسَـؤُولَ الأُولِ عن مَصَـائب الأبنـاء هـو نحن الْآبـاءُ، إذ ألقينا بأبنائنا وأسلمناهم لمدارسهم المنحرفة فساهمنا بـذلك في إفسـادهم من حيث لا نشـعر، ومِـا ذلـك إلا بِسبيب تَهاْوُنِنا بفسادِها وانحرافاتِها، وكـان أَهْـوَنُ علينًـا أَنَّ نُلْقِي بهم بين براثن وُحُوشِ كَاسرَةٍ فَتُمَرِّقُ أَبـدانَهُم وأجســـاْدَهُم ويَمُوتُـــُونَ عَلَى إِسَّــلامِهُم، مِن أَنْ يُمَـــزُّقَ الطــواغيثُ -بمنهــاجِهمِ ومدارسِــهم هــذه- عقيــدتَهِم ويُــدَمِّرُون أخلاقَهُم وَوَلَاءَهم للــدينِ وأهلِه}، ورَحِمَ اللَّهُ ابنَ القيم إذ يقِـول [في تحفـة المـَودود] {فمـا أَفْسَـدَ الْأُبْنَاءَ مِثْـٰلُ ۣ تَعْفُلِ الآبَـاءِ وإهمالِهم واستسـهالِهم ٍ شـررَ النَّارِ بَيْنَ الَّتِّيَـابِ أَ، فَـأَكْثَرُ الآبَـاءِ يعتمَـدون مَـعَ أَوْلَادهم

أعظمَ ما يَعْنَمِدُ الْعَدُوُّ الشَّديدُ الْعَـدَاوَةِ مَـعَ عِـدُوِّه وهم لَا يَشْعُرُونَ!، فَكُمْ مِن وَالِدٍ حَرَمَ وَلَدَمٍ خَـيرَ الـدَّنْيَا وَالْآخِـرَة وَعَرَّضَهُ لهلاكِ الدُّنْيَا وَالاَّخِرَةَ!، وَكُلُّ هَذَا عواقبُ تَفْريـطِ إِلْآبَـاءِ فِي خُقُـوقِ اللَّهِ وإضاعتِهم لَهَـا وإعراضِهمَ عَمَّا أُوْجَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِم من الْعلَم النافع وَالْعَمَـلُ الصَّالِح}... ثم قـالَ -أي الشـيخُ المقدسـي-: قِمتُ بِكتابِـة هــذه الورقات [يعنِّي ورقات كِتَـابِ ﴿إِيَّـدادُ القـادةِ الفـوارس بهجْرٍ فسادِ المُـدارِسِ)]، ولمَ أَوَجُّهْ حـديثِي فِيهـاٍ ابْتِـدَاءً إِلِّي أُولئك الـذِين انسَـلخواً عَن دِينِهم وسَـلَخُوا أبنـاءَهم وأهلِيهم عنه وعن تعاليمه واستحبُّوا الحيـاة الـدنيا على الْآخــرَةِ، فهـِؤِلَاء وإن كـِانواً مُطـالَبِين بهــذا الــذي نحن بصددِه، إلا أنَّ لهم شِـأنًا آخَـرَ، وللَحـديثِ معهم صـورةٌ وطريقةُ أُخْرَى وأُوْلُويَّاتُ وتفاصيلُ كثيرةٌ [قِلْتُ: ۗ هـؤُلِاء محتـاجون أَنِ يُتحَـدَثَ معهم في معـنى ۚ (لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ) ونَواقِضِهَا وشُروطِ صِحَّتِها، وقي الـولاء والـبراء، وفي مُعـَنِي (الطَّـاغِوْت) وصـفة الكَفـَر بــهُ (اعِتقـادًا وقَـولَا وعَمَلًا)، وفي أصل الإيمان (وهـو الحـدُّ الأدنى الـذَي بـَـه ينجو صاحبه من الَخِلود في النار)، وفي أركـان الإيمـان التي لا يصح إيمان أحد إلا باجتماعهاً فيّه (وهي الأعتقاد والقُـول والعُمـل)، وفي الفَـرْق بين دار الإسـلام ودار الْكفــرَ، وِفَي معــنى ۚ (إظْهــار اللّـدينّ) في ٍدَار الكفــر]، ولكـني أُوَجِّهُــه ايْتِـدَاءُ إلى إخواننــا في اللِّه، المُتَتَبِّعِين لُطريقةِ رَسُولَ اللَّهَ صلى اللهِ عَليه وسِلَّم، أولئكِ الـذينَ يَبِهُمُّهِم شَأْنُ هِذا الدِّينِ، وِيُؤَرِّقُهِم ما آلَ إليه حَالُه وحـالُ أِتْبَاعِـهُ مِن ذُلِّ وهَـوَانِّ عَلَى النَّـاسِ، ويعملـون جاهَـدِين لَيْلَ نَهَارَ لَلدعوة إليه والاستقامة عَليه، ومع ذلك لَبُّسَ عليهم إِبْلِيسُ، فِوَقَعـواْ وأَوْقَعـوا أَبِنـاِءَهم َفي شَـرٌ هـذه المُـدَّارِسُ ومُنْكَراً تِها، إلى هـؤلاء أُوَّلاً، وللآخَـرِين تَبَعًـا، أُقَدِّمُ نصِيحتِي هـذه لِعلَّهـا تَقَـعُ في يُهُوسِـهم موقعًـا حَسَنًا، فيُبادِرُواْ بإنقاذ أبنائهم وفَلَذَاتِ أَكْبادِهم مما يَكِيدُ

لهم طواغيتُ هذا الزمانِ ويُـدَبِّرون مِن إفسـادٍ وتضـليلِ (مِن خلال مدارسِهم الفاسدة هذه وأجهزتِهم المختلفـةِ الأَخْـرَى)، فيتخُطُـواْ بـذلك عَقَبـةً عَظيمٍـةً مِنَ العَقبـاتِ الكثيرةِ التي تَعُوقُ طريقَ الدعوة إلى اللَّه، وتَقِفُ حاجِزًا رَهِيبًا في طريقِ إعدادِ وتربيةِ جيلٍ إسلاميٍّ قُـرْآنِيٍّ فَرِيدٍ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ المقدسـي- تحت عنـوان (أَهَمِّيَّةُ مِرحلِـةِ الطُّفولـةِ والصِّبَا وخُطورِتُهـا): وأعلمُ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ أَخطرَ الْمَرِاحَـلِ وأَهَمَّهَـا تَـأَثِيرًا في غُمُـرِ الْإِنسِانِ هي مَرحَلـةُ الطُّفولـَةِ وَالصُّـغَرِ، المَرْحَلـةُ الـتيَّ يُحَخِلُ أَكَثرُ أَهِلِ زَمَانِنا أَبِنَاءَهُم فيها لَهِذَهُ المَدارِسَ النَتِنَةِ، تلكِ المرحَلةُ التي يكونُ فيها القَلْبُ كالصَّحِيفةِ البَيْضَاءِ تَنْقُشُ فَيها ما تَشاءُ وَتَكتُبُ عليها ما تُريـدُ، وقـدُ قِيلَ {حَرِّضْ بَنِيكَ على الآدابِ في الصِّغَرِ \*\*\* كَيمـا تَقَـرَّ بُهم عَينِاكَ في الكِبَر\*\*\* ِوَإِنَّمَـا مَثَـلُ الآدابِ تَجمَعُهـا \*\*\* فَي عُنْفُوان الصِّبَا كَالنَّقَّشُ في الْحَجَر} ؛ ويَـدُلُّكَ على خُطُورةِ هَذَهُ المرحلةِ دَلَالةً وأَصحةً ما رَواًهُ البَحْياريُّ عِن أَبِي هُٰزَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَإَلَ {قِالَ رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّى الَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مـا مِن مَوْلُـودٍ إِلَّا يُولَـدُ عَلَى الْفِطْـرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَو يُنَصِّرَانِهِ أَو يُمَّجِّسَانِهِ)}، وفيه أَنَّ هـذُه اِلمَرْحَلَةَ مِن غُمُرَ الْمَولُودِ خَطِيْرَةٌ جِدًّا بَحِيثٍ يُمْكِنُ لِأَبَوَيْه أَنْ يَحْرِفَـاهُ فيهـَا بِسُـهُولةٍ عن فِطَـرِةِ اللَّهِ الْهِتي فَطـرَ الناسَ عليها، فَالمَولودُ فَي هَذه السِّنِّ كَقِطْعـةِ عَجِين تُشَكِّلُها كَيْفُ تَشَاءُ، أَمَّا إِذا شَبَّ وكَبُرَ وتَرَعْزَعَ فَـإِنَّ ذَلَـكً يَغْدُو صَعْبًا عَسِيرًا عَيرَ مَيْسُورٍ، وَصَدَقَ مَن قَـالَ {قَـدْ يَغْدُو صَعْبًا عَسِيرًا عَيرَ مَيْسُورٍ، وَصَـدَقَ مَن قَـالَ {قَـدْ يَنْفَعُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّّلْ اللَّهُ اللّّلْ اللَّا اللَّهُ اللَّا صاْرَتْ مِنَ الْخَشَبِ} أَنَّ ثم قالَ -أَيِ الشَّيخُ المُقدسَّيُ-: واستطاعَ هـؤلاءِ الطَّواغِيثُ بِدَسِّهم السُّمَّ في الدَّسَمِ، وَعن طرَيقِ مَوَادٌّ التارَيخِ [قـاَلَ الشَيخُ محمَـدِ إسـِماعيلَ الْمقَـدم (مُؤسَـس الـدَعوة السـلفية بالإِسْـكَنْدَرِيَّةِ) في

مُحاضَـرة بعنـوان (المـِؤامرة على التعليم) مُفَرَّغَـةٍ <u>على</u> <u>هــــذا الرابط</u>: َ رئِيسُ لَجْنَـــَةِ التعِليم بمَجْلِس الشَّــَـعْبِ، المَدعُو (صُوفي أَبو طالب)، بَعْدَ أَنْ تَـرَكَ مَنْمِّ ـبَه يُصَـرِّحُ لبعضِ الجَرائــدِ أَنَّه لم يَشــتَرِكْ في وَضْـعِ كُنُبِ التــاريخِ المُقَرِّرةِ على تِلاميذِ المَرحَلةِ الإعدادِيَّةِ أو الثَّانَوِيَّةِ، رُبَّمـا أَرادَ أَنْ َيُبَرِّئَ نَفْسَه مِن هَذه الجَرِيمةِ، وأشارَ بِأَنَّ مناهجَ التَّــاريخ شَـــوَّهَتِ التــارِيخَ الإِسَــلامِيَّ وزَيَّفَتْه، انتهى باختصاًر، وقالَ الشيخُ عليُّ بنُ نايف الشحود في (موسوعة الأسرة المسلمة): وَنظِرًا لأهمية التـاريخ في حياة الأمم، فقد لجأ أعداء هذه الأمة -فيما لجـؤوا إليـه-إلى تاريخ هذه الأمة، لتفريق جمعها وتشتيت أمرها وتهـوين شـأنها، فـأدخلواً فيـه مـا أَفْسَدَ كُثـيرًا مِنَ الحقـائِق، وقَلَبَ كثـيرًا مِنَ الوقـائع، وأقـاموا تاريخًـا يوافق أغَراضهم ويخدم مآربهم ويحقّق ما يصبون إليـه، ِّالْتَهِيَ. وقَـالَ الشَّـيخُ عَليُّ بَنُ مَحَمـدَ الصـلابي (عضـو الأمانة العامة للاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين) في كتابـه (الدولـة العثمانيـة، عوامـل النهـوض وأسـباب السقوط): إِنَّ التاريخَ الإسلامِيَّ (القديمَ والحـديثَ) عِلْمُ مُســتَهدَفٌ مِن قِبَـٰلِ كــلِّ القُــوَى المُعادِيَــةِ للإســلام، بِاعْتِبَـارِه الوِعَـاءَ إِلْعَقَـدِيَّ والفِكْـرِيَّ والتَّرْبَـوَيَّ في بنَـاأَءِ وَصِيَاغَةٍ هُوَيَّةِ الشِّعوبِ الإِسلاميَّةِ، انْتهِي ] وَالْجُغْرَافِيَـا وَما يُسَمُّونهُ بِالتَّرِبِيَـةِ الْوَطَنِيَّةِ (وكان الأَوْلَى أَنْ تُسَـمَّى بِالْوَثَنِيَّةِ) [قَالَ النَّشَيْخُ المقدسي في مَوضِع آخَرَ مِن بِالتَّرْبِيَةِ الوَطَنِيَّةِ، والنِّي يَستَغِلُّونها مِن أُوَّلِها إِلَّي آخِرُهَا في تَحقيق ما يُريدون، بَل تَتَعَدَّى دلك لِتَشَمَلَ الْجُغْرَافِيَا والْتاريخَ، بَلْ وجميعَ المَوَادِّ، انتهى باختصار]، استطِاعوا عن طَريــق هِــذا وغــيره أنْ يَجعَلــوا الرَّاابِطــةَ الأولَى والْوَشِـيَّجةَ الأساسِـيَّةَ وَأَلحَقِيقِيَّةَ في نُفُـوسِ كثـيرٍ مِنَ الَّأبنَّاءِ، هي رابِطـةُ العُرُوبـةِ والقَوْمِيَّةِ العَرَبِيَّةِ، ونَسَّخُوا

الإسلامَ، أو قُـلْ عِلِى أِحسـن الأِحـوالِ جِعَلـوه تَبَعًـا لهإٍ، تُهَيْمِنُ عليهَ ولا يُذْكَرُ إلَّا بَعْدَهَا [أَيْ لَا يُذْكُرُ (الَّإِسْلِاهُ) إلَّا بَعْدَ (الغُيرُوبةِ)]، كما سيَأْتِي بَيَـانُ ذلـك وتفصـيلُه كُلُه إِنْ شاءَ اللَّهُ تَعِالَى، فَنَشَاتٌ بِفِعْلِ ذلك أَجْيَالٌ مَهْسُوخَةٌ تَتَسَـمَّى بأسـماءِ المُسـِلِمِين وَتَنْتَسِـبُ إِلَى جِلْـدَتِهمٍ، وغالِبِيَّتُهُم في الحَقيقةِ أعَدَاءُ للإِّسِلامَ ولِأَهْلِه شَـعَروا أُو مِن حَيثَ لَا يَشْعُرِون، جَرُّوا على ۚ أُمَّتِهِمْ ٱلْعـازَ والـوَيْلَاتِ، وَتَفَاصِيلُ دلك وأَدِلَّتُهِ موجَـودةٌ مِشـهورةٌ مِفِصـوحيٌّ، في بِلَّادِنا وشَـوَارِعِنَا وأسـوَاقِنإً، وَلَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِّيِّ الْعظيمِ ... ثمَّ قــالَ -أَيِ الشــيخُ الْمَقدسـَي-: وَمِنَ إلاَّبناءِ مَن تَأْثَّرَ برُفَقَاءِ السُّوءِ، أو المُدَرِّسِينِ المُنِحَــرِفِين أُو اِلمُلحِدِينِ، المُمْتَلِئةُ بهِم المِدارِسُ، تَأْثَيرًا قَويًّا جَعَّلَهم يَتَطَبَّعــون بطِبَــاعِهم، أو يَكْتَسِــبون مِنهم مَنــاهِجَهم وسُبُلَهم في الْحَيَاةِ وطُرِموحاتِهم وآمالَهم وأهدافَهم، وتحجم عن عند و تَرَّ الشُّــيُوعِيَّةِ أَو العَلْمَانِيَّةِ أَو القَوْمِيَّةِ فَبَــذَرُوا فيهم بُــذُورَ الشُّــيُوعِيَّةِ أَو العَلْمَانِيَّةِ أَو القَوْمِيَّةِ والبَعْثِيَّةِ أَو غيرِهـا مِن سُـبُلِ ِالمُجــرِمِينِ... ثم قــالَ -أي الشَيْخُ المُقدُسِي-: يَقِـولُ أَحَـدُ المُّـرَبِّينِ المُعاصِـرينَ واصِفًا هذه المدارسَ وأمثالَها ما مُجْمَلُـه ﴿ إِنَّ طَـوَاغِيِّتَ هَٰذا الزمانِ أَشَدُّ خُبْتًا مِن فِرْعَـوْنَ، لِأَنَّ عنـدُهم ولَـدَيْهِمْ مِن وسائلِ الْمَكْرِ والْكَيْدِ والْإفسادِ ما لَم يكنْ لِيُدْرِكَـه أَو يَعْرِفَـه فِرْعَـوْنُ، ولقِيدٍ كِـان عَـدُوُّ اللـهِ أَقَـلِ منهِم خُبْتًـا ومَكْـرًا حين أَخَـذَ يَفَتِّلُ أَبْنَـاءَ بَنِيَ إِسـَرائِيلَ وَيَسْـتَحْيي نِسَاءَهُمْ مَخَافَةَ أَنْ يَظُّهَـرَ منهم مَن يَـرُدُّ ويُنْكِـرُ باطلَـه وطُغْيانَه، ولِو أَنَّه أَنْشَأَ مِثْلَ هذه المدارِسِ الـتي أَنْشَـأها هُـــؤُلاء الطُّوَاغِيثُ، وبَثُّ فيهــا مِن فَسـَـادِه وَإلحــادِه وزَنْدَقَتِه وسُمُومِه وباطِلِهِ كما يَفْعَلــون، لَأَدْرَكِ بسُــهُولةٍ مَّا يُريدُ، وَلَحَطَّمَ بِذِلَّكَ الْأُمَّةَ بِإِفسادِ أَبِنائِها، وَلَقِيـلَ عَيْـهَ في الوقتِ نَفْسِهِ (صاحِبُ فَضِيلةٍ وَمَعْرِفَةٍ وَناَشِرُ عْلْمٍ وحَضَارةٍ وَمَاحٍ للأُمِّيَّةِ)!}؛ فلا تِعجَبْ بعدَ ذلـك مِن جَعْلِهم الَّتعليمَ ۚ إِلرَّامِيًّا ومَجَّانِيًّا كَما نَصَّتْ دَساتِيرُهم، فليس هـٰذا

مِن حِرْصِهم على العِلْمِ والمَعرِفةِ، بَلْ هـو مِن حِرْصِـهم علَى تَحَقِيقٍ هذا المَكْيِ وَالْخُبْثِ وَالباطِلِ إِلْمَـذَكُورِ، وفَي الوقتٍ نَفْسِه تَلْهَجُ الأَلْسِنِةُ بشُـكْرهم وَالثَّنِـاءِ عليَّهُم بَـلْ واِلَــدُّعاءِ لِهَم، وَلَــو تَكَشَّــفَتِ الجِّعـٰـائَقُ لَــدَعَوْا عِلْيهمِ وَلَعَنُوهِم لَعْنَا كَبَيرًا؛ وعليه فَإعْلَمْ رَحِمَـكَ اللّهُ أَنَّ كُلًّا طَـاغُوتٍ مِن طَـواغِيتِ هـذا الرَّمـانِ، يَعْمَـلُ جاهِـدَا عن طَرِيقِ هذه المدارسِ على تَثْبِيتِ كُرْسِيِّه وكَرَاسِيٍّ جِرْبِـه أو عائِلَتِـه وعَشِـيرَتِه؛ ومِن أَهَمِّ خُطَطِهِمٍ- الـتي يُوجِيهِـا لٍهٍ ۗ أُوْلِيــاؤهم مِن شَــيَاطَينِ الجِنِّ والْإِنْسِ- فَي ِذَلَــكُ؛ أُوَّلَاٰ، غَـُـرْسُ الْخُبُّ في نُفـَـوْسِ النَّشْــءِ وَالــوَلَاءِ لهم ولحُكومــاتِهِم، وعَــوائِلِهم أو أحــزابِهم الحاكِمــةِ، إمــا صراحةً، أو يُغْطَّى بغِطَاءٍ خُبِّ الوَطَنَ وَالدِّفاعِ عنه؛ ثأنيًا، تَربِيَتُهِم عَلَى احترام الْقَـوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ الـتي وضَعُوها هُمْ وكَفَلُوا [أَيْ ضَمِنُوا] فيها ثَبَـاتَ عُرُوشِـهم وحُكْمِهم الْكَـافرِ، فِيُرَبُّونِ النَّشْـءِ على احترامِها ويَغْرِسـونِ في نُفُوسِهِم أَنَّ فَيها العدَّاليَّ وحِفْظَ الْحُقَـوقِ، كَمَـا يُرَبُّوهم على تَقُدِيسَ وَإِجلالِ النِّظـَامِ [يَعْنِي السُّلِّلْطة إِلجَاكِمـة] السـائِدِ فِي الْبَلِّـدِ، دِيَمُقْراطِيًّا كـان أم اشـتراكِيًّا أو غـير ذلك، وَأَنَّ فَيهِ الحُرِّيَّةَ والمِّسَاواةَ والمَصَالِحَ الَعَامَّةَ وَعَـيْرَ ذلك مما يَهْرِفُونِ [َأَيْ يَهْذُونَ] به؛ ثَالثًا، إَبْعَادُ الأبنــاَّءِ عَنْ الرَّابِطِةِ الْإِسَـلْإِمبَّةِ (رَابِطَـةِ العقيـدةِ الـتَٰي فيهـا عِـزُّهم وسُـــُــؤْدَدُهُم [أَيْ وسِـــَيَادَتُهم] وخلاصُـــهُم مِن هـــؤلاءُ الُطواغَيت)، واسْتبدُالها بِرَابِطُةِ الْقَومِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ [وقــالَ الشيُّخُ ابنُ باز َ في (نقـد َالْقَوميـة ِالْعَربيـة): وَلاَ رَيْبَ أَنَّ الــــدُّعُوةَ إِلَى القَوْمِيَّةِ العَرَبِيَّةِ مِن أَمْ ٍــرِ الجَاهِلِيَّةِ، لَأَنَّهِــا دَعِوةٌ إِلَّهِ غِيرِ الإِيِّسَلَامِ... ثُمَّ قَالَ -أَي البِشْيخُ ابَنُ بِـاز-: إِنَّ مِن أَعظُمِ الظُّلْمِ وأُسَـفِهِ السَّـفِهِ أَنْ يُقَـارَنَ بِينِ الإسلامِ وبِينِ القَومِيَّةِ العَربِيَّةِ، لا شَكَّ أَنَّ هذا مِن أَعظمِ الهَضْـمِ للإسـلامِ والتَّنَكُّرِ لِمَبادِئـه السَّـمْحَةِ وتَعالِيمِـه الرَّشِيدةِ، وكيـفَ يَلِيـقُ في عَقْـلِ عاقـلٍ أَنْ يُقـارِنَ بينِ الرَّشِيدةِ، وكيـفَ يَلِيـقُ في عَقْـلِ عاقـلٍ أَنْ يُقـارِنَ بين

قَوْمِيَّةٍ لو كان أبو جَهْلِ وَعُتْبَةً ِ بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ وِأَضَراًبُهمَ مِن ِ أُعَدِاءِ ۖ الْإِسَلامِ أَخْيَاءً ۖ لَكَانواً هُمْ صَـنادِيَدِها [أَيْ قَادَتَهَا] وَأَعْظَمَ دُعَاتِها، وبين دِينِ كريمٍ صَالحِ لِكَـلِّ زَمانٍ ومَكَانٍ دُعاتُه وأنصارُه هُمْ محمد رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وَأَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ وعُمَـرُ بنُ الخَطَّابِ وعُنْمـانُ بنُ عَفَّانَ وعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَـالِبٍ وعَـيرُهم مِنَ الصَّحابةِ صَنادِيدِ الإسلامِ وحُمَاتِه الأَبْطـالِ ومَن سَلَكُ المَّحابةِ صَنادِيدِ الإسلامِ وحُمَاتِه الأَبْطـالِ ومَن سَلَكُ الطاعة وتعادية المستوارة المستوارة المستوارة المستوارة المستوارة المستوارة المستوارة المستوارة المستوارة والمستوارة والم مَثَلُ مَن قَـارَنَ بِينَ البَعْـرِ وإلِـدُّرِّ [البَعْـرُ هـو رَوْثُيِّ الْغَنَم والإبل وما شابَهَها؛ والدُّرُّ جَمْعُ دُرَّةٍ، وهي اللَّوْلُـوَةُ الْعَظِيمةُ الكَبِيرةُ]، أو بين الرُّسُلِ والشَّياطِينِ؛ ثم كيفَ تَصِحُّ المُقارَنةُ بين قومِيَّةٍ غايَـةُ مَن ماتَ عليها النَّارُ، وبين دِينٍ غايَةُ مَن ماتَ عليها النَّارُ، وبين دِينٍ غايَةُ مَن ماتَ عليها النَّارُ، وَ .. قَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَقَـامِ الْأَمِينِ، اَنتهَى ِ باختصـارٍ]، بَـلْ وبِرُوابِطُ الجِّنْسِيَّاتِ [ِيَعْنِي َ رابِطةً المُوَّاطَنَـةِ (المُقْتَبَسـةَ مِّنَ ۖ اللَّهِوانِينَ الْأُورُوبِّيَّةِ) ۗ الهَّزِيلةِ الـتي اصْـطَنَعوها ْتَبَعًـا لَدُونِلاتِهِم وَفَرَّقُوا المسلمِينَ بِهِا، وتَعْمِيـقُ مَعانِيهِا في النُّفُوسُ، وأَلِتي تُعْنِي في مَناهِجِهم الوِّلَاءَ لهذه الْأَنْظِمِةِ الفاسِدةِ وطَواعِيتِها المُفْسِدِينِ؛ وسنُدَلَلُ على ذلـك كَلَه مِن مَقولاتِهم وَيَصرِيحاتِهم وقَوانِينِهم وِمَنـاهِجِهِم، كمِـا قِيلَ {مِنْ فَمِكَ أَدِينُكَ}؛ والحَقُّ يُقَالُ، أَنَّنا لِوَ أُرَدْنا أَنْ َنِخُوضَ في مدارسِ هؤلاء الطَّواغِيتِ في الأَنْظِمـةِ كُلِّهـا جَهْعاءَ، ونُبَيِّنَ صِحَّةً ما نَـرْمِي إليـه فيهـا نِظِامًـا نِظامًـا، لَكَلَّفَنا ذلَّكَ مِنَ الـوَقتِ وأَلجُهْدِ الكثيرَ، ولَأَمْسَتْ هـذه الرِّسالةُ [يعـني كِتِـّابَ (إَعِـداْدُ القـادةِ الفَـوارس بهجـر فِسًادِ المدِاّرس ۗ] أَضْعَافَ أَضْعافِ حَجْمِها هذاً... ثُم قَـالًَ -أي الشيخُ الْمقَدسي-: ولو خَرَجْنا إلى واقع المـدارس

في هذا البَلَدِ [يَعْنِي دَولةَ الكُوَيْتِ] وغـيره مِنَ البِلادِ في هِذَا الزَّمانِ وتَأُمَّلْنا ونَظُرْنا فِي أُحوالِ مُذَّرِّسِيهَا، لَوَجَـدْنَا أَكِثْرَهُمْ لَا يَعْدُونَ مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًاٍ، فَهُمَّ بِينَ صَلِيبِيٌّ حَاقِـدٍ قَلْبًا وَقَالِبًا، وَبِيْنَ وَلِيٍّ مِنَ أُولِياءِ الْعَـرِبِ مَسـخُورٍ بحَضـارَتِهم وثَقـافَتِهم النَتِنَـةِ، أَو مُلْحِـدٍ شُـيُوعِيٍّ يُسَـبِّحُ بحَمْــدِ مَــارْكِسَ ولِينِينَ، أَو بَعْثِيٍّ قَــوْمِيٍّ، أَو رافِضِــيٍّ شِيعِيٌّ، أَوِ عَلْمَانِيٌّ لِا يَعِـرِفُ صَلاَّةً أَو صَيْبَامًا وَلاَ يَعْتَـرِفُ بِـدِينَ بَـلٌ دَِأْبُـهُ ٱلتَّشِـكِيكُ والطَّعْنُ فِي الأَديَـانِ، أَو مِن أُوْلِيــًاءِ الطَّواغِيتِ، أُو دُنْيَــوِيٍّ لا يَهُمُّه سِــوَى الــرَّاتِبِ والـِدِّرْهَمِ وَالــدِّينَارِ يَتَلَقَّى أُوامِــرَ الْمِســؤولِينِ أَيًّا كـانت لِيَرْكَــَعَ وَيَنَّقَــادَ لَهـِـا، أو مِنَ الْمُفْسِــدِينِ في الأرضِ المُنخَــرَطِين في المَلَــذَّاتِ والشَّـِهَواتِ لا يُفَرِّقــون بينَ حَلَالِها ۚ وَحَراْمِها ٓمِن خَمْرِ أُو زَنِّي أُو لَـوَاطٍ أَوِ غَـيرٍ ذلـكَ؛ وسنَذكَرُ في الْبِصِفَحاتِ ٱلقَادَمَةِ بعضَ مَا يَدُلُّ على وُجودٍ هِّيدِه الِأَصنافِ كُلِّها في هِذه المَدارسِ، والشاهِدُ مِن َذلك كُِلِّه، أَنْ يَعرفَ الْأَبُ نَوْعِيَّةَ الوُحـوشِ والْمُحـرِمِين اليِّذِين أَلْقَى بِأَبِنَائِهِ بِينِ بَـراثِنِهِمٍ وأَنْيَـابِهِمَ، وِالـذِينَ يَتِسَـتَّرِون بلِباس المُدَرِّ سِين وَالمُعَلَمِين وَالمُ وَجِّهِين وِالتَّربَـوِيِّين، ﴿ فَقَاتِلُ النَّفْسِ مَأْخُوذُ بِفِعْلَتِهِ \*\*\* وَقَاتِلُ الرُّوحِ لَا يَدْرِي بِـهِ البَشِـرُ}... ثم قـالَ -أي الشـيخُ المقدسـي-: وهـذا اَلشيخُ أبو بكر أُحمد السّيد (مِنَ العاملِين في مجالِ التربيــَة والْتعليم)، يقــول في رســالة لــه [وهيَ باسِــمَ (رسالة إلَى المدرسين والمدرسات)] {ولا تَنْسَ يَـا أَخي أَنَّ هناك مِنَ المُدَرِّسِينَ وَالعاِمَلِين في حَقِلٍ التَّعلَيم مَنَّ َيَقُــومُ بِنَشْــرِ الــدعُواتِ الْهَدَّامَــةِ بِينِ الطَّلَّابِ ويُحــارِبُ الاتجاهاتِ الإسلاميةَ، فهذا مُدَرِّسُ يَنْشُرُ الإِلْحَادَ ويُشَـكِّكُ في وُجودِ الخالق عـز وجـل، وهـذا وَكِيـلُ مِدرسـةٍ يَضَـعُ العَقِباتِ أمـامَ تلاميـذِه اللهِينِ يُريـدُون أداءَ الصّـلُواتِ جَماعةً، وهذا ناْظِرٌ يَمْنَعُ تَكْوِينَ أَيَّ جَماعَـةٍ إسـلاميةٍ فَي المَدرسـةِ ويَحْطُـرُ أَيَّ نَـدَواَتٍ إسلاميةٍ، وَهـذه مُدَرَّسـةٌ

مُتَبَرِّجةُ تُدَرِّسُ لِبَنَاتِنا التَّرْبِيَةَ الإسلاميةِ، وهذه ناظِرةٌ تَسْخَرُ مِن تِلْمِيذَةٍ أَطَاعَتْ أَمْرَ رَبِّهَا وتَحَجَّبَتْ، وهذا أَسْتَأَذُ قد تَفَرْنَجَ ودَخَلَ قِاعةَ المحاضراتِ فاتِحًا أَعْلَى قميصِه لِيَرَي طُلَّابُه ِ ما تَحَلَّى به مِن زينةِ النساءِ (ونَعْنِي بها تلك السِّلْسِلةَ الذَّهَبِيَّةَ التي سَلْسَلَ بِهَا عُنُقَـه)، وهكذاً تَـرَى للباطــلِ وحِــزُبِ الشّـيْيِطانِ جُنّــودًا مُجَنَّدةً َفي حقِيـّلِ التعليم، َثم يَخْـــرُجُ الطُّلَّابُ مَن معاهـــدهم بعـــدَ تَلُقِّيَ العُلوم على أيدي أُمثال هـؤلاء المُدَرِّسِين لِتَسْـتَقْبِلَهمُ أَجِهِــَـزَٰةُ الْإَعلَّامِ بَوَابِــلٍ مِنَ المُسَلْسَــلَاتِ وَالمُبارَيَــاْتِ والمَسْرَحِيَّاتِ والأَفْلَامِ التي تُـزَيِّنُ لهم المُنْكـرَ فيَنَـامُونِ سُكَارَى ۚ ثم يَسِتَيْقِطونَ سُكَارَى، وهكـذا يَخْـرُجُ لِنـا جِيـلٌ يَسْيَخِفُّ مُعْظَمُ شَـبَابِه بـأوامر اللَّهِ وتعـاليم الـدّين وَقـد يَشُكُّون فِي وُجُودِ الخَالقِ سُبْحَانِه وتَعَالَيٍ} ... ثم قَـالَ -أَي السِّيخُ المقدسَي-: فإذا عَرَفْتَ هَـذا كُلُّهُ يـا عَبدَاللَّه، وتَّبَيَّنَ لِـك فَسَـادُ عَالِبَيُّةِ مُدَرِّسِـي هــذهِ المــدارسِ وانحرافُهم، فَلْتَعْلَمْ بعدَ ذلكِ، إنْ كُنْتَ مِمَّن أَلْقَى إبنــاءَه فَى هَـذَهُ الْمُسـتَنقَعاتِ الآسِـنَةِ ِ[أي النَّتِنـيَةِ]، أنَّ أبنـاءَك هِوْلاء -وخاصَّةً الصِّغَارَ منهم- يَتَأَثَّروَن بِأُولَئِكَ المُدَرِّسِين تَأَثُّرًا عَظِّيمًا، فإذا كـانَ المَّـرْءُ على َدِينَ خَلِيلِـه وصَـدِيقِه الـذي هـو مَثِيلَـه وفِي مُسـتَواه غِالِبَّـآ، فكَيـف َبشَـيْخِه ومُعِلَمِهِ وأَستاذِه؛ ولِأَجْلِ ذلك كَان أَحَدُ السابِقِين يُوصِّي مُعَلَمَ أَبِنَانُه وِمُـؤَدِّبَهُم فَيمِـا يُوصِـيه فِيقـولُ {لِيَكُنَّ أَوَّلَ إِصلاحِك الوَلَدَ إِصَلاحُكَ لِنَفْسِكَ، فَإِنَّ عُيُبِونَهِم مَعَقُودَةٌ بِعَينِك، فالحَسَنُ عندِهم ما صَنَعْتُ، والقُبْحُ عندهم ما تَّـرَكُْتَ}؛ وَهَـا هُـوَ أَحَـدُ المُـرَبِّينِ المُعاصِرِينِ يُؤَكِّدُ هـذه إلمَعانِي في مُحاضَرةٍ له، فيقـولُ {وَلْتَعْلَمْ يَـا أُخِي الأَبُ إَنَّ وَلَدَكَ بِمُجَرَّدٍ إِدِخَالِهِ المدرسـَةَ يقـَولُ فِي نَفْسِتُه (ليُو أَنَّ أِبِي مُـرَبٍّ لَهَرَبَّانِي فِي البَيْتِ، ولكنَّ أَبِي مُغِـذً فَقَـطْ، يَمْلاَ بَطْنِي، ويَكْسُو جِلْدِي، ويُعْطِينِي مَبَـاَلِغَ، أَمَّا المُـرَبِّي الحَقِيقِيُّ الذي آخُذُ منه المعلوماتِ وأَتَلَقَّى منه الدُّروسَ

وِالتَّوجِيهاتِ فهـِو المُـدَرِّسُ)، وَلِهـِذا يَثِـقُ بكَلَام إِلاْسـتاذِ أِكْثَرَ مِّمَّا ۚ يَثِقُ بِكَلَامِكَ أَنتَ، إَذَا أَرْسَلَه المُـدَرِّسِ نَفَّذَ، وإذا أَرْسَلْتَه ِ أَبِتَ يَتَكَاسَلُ، وإذا غَرَضِيَ المُدَرِّسُ رَغْبَتَـه في أَنْ يَخُّدِمَهِ أَيُّ طَالِبٍ، فجميَـعُ الطَّلَّآبِ يَتَسَابَقون في ذلكِ، يَوَدُّ كِكُلُّ وَاحِدٍ أَنْ يَنَالَ شَـِرَفَ خِدْمَـةِ الْإِسـتاذِ، ولكنَّ الأبَ إِذَا أَرِسَلَ وَلَدَه تَجَدُ الوَلَـدَ لا يَقُـومُ إِلَّا بِتَعَبِ، فعليـك أَنْ تَعْلَمَ ۖ أَنَّ المُّدَرِّسَ له الأَثَرُ الكَبِيرُ فَي تَربِيَةِ وَلَـدِك} ... ثم قالَ ۦاْي الشيخُ إِلِمقدسي- تحَت عنوانَ (فَسَـادُ الرُّوْقِـةِ وِالخِلْطَةِ مِنَ الْطَلَّاابِ في هِـذه المَـدَارِسِ): ولا يَصِـَحُّ أَنْ يَقُـولَ [أَي المُنْصِـفُ] {إِنَّ الفَسـادَ يَمُّلأُ المُجَتمَـعَ، ومـا تُحاذِرونـهِ َ وتَخـافون منـه في هـذه المـدارس مِن هـذا الوَجْــُهِ [أَيْ وَجْــهِ المُرافَقــةِ والاختِلاطِ] مُوجِّــوْدُ في الشُّـوارِع وَالأسـواق}، لِأنَّ وُجـُودَه شـيءٌ، ومُرافَقــةُ الإنسانَ لَه ومُشِارَكَتُه فيه شَيءٌ آخَرُ، وَأَنْ يَمُرَّ فيه مُـرُورًا شَيءٌ، وأَنْ يَقضِيَ فيه سَاعاتِ أَيَّامِـه وسَـنِين عُمُرِه شيءٌ آخَـرُ أيضًا، فَقَضِـيَّةُ المُشـارَكةِ الفِعلِيَّةِ في المُنكَّر تَختَلِفُ كثيرًا عن مُجَرَّدِ المُرور به، تَمَامًا كـالُفَرْقُ في قَصِٰـيَّةِ سَـمَاعَ المَعِـازفِ بغَـيرِ قَصْـدٍ وبين تَقَصُّـدَ اسْـتِماْعِهاْ... ثم قُـالَ -أي َالشَـيخُ الْمقدسَـيَ-: وَقَـدِيمًا قِيلَ ۚ {الْصَّاحِبُ إِسَاحِبٌ } خَاصَّةً إِذَا كِانَ هذا الصَّـاحِبُ مِن عِينَ رَاحِتَ عِبِ لِنَدِي عَنِي أَنْرِابِهِ، فَالصَّبِيُّ عَنِ عُنِ أَنْرِابِه، فَالصَّبِيُّ عَنِ الصَّبِيِّ أَلْقَنُ -وكَدَا الشابُّ عنِ الشَّابِّ- ۖ فَهُوَ عَنهُ آخِذٌ وَبِهَ آنِسُ، وقد قَالُوا { عَن الْمَـرْءِ لَا تَسْـأَلُ وَسَـلْ عَنْ قَرِينِـُهِ \*\*\* فَكُلِّ قَـرِينِ بِالْمُقَـارِنِ يَقْتَـدِي}، وقـد أَخَبَرَنـا اَلْلَـهُ تعالى أَنِّ مِنَ الأَمورِ التي يَتَنَدَّمُ وِيَتَحَسَّرُ عليها إِلهالِكونِ يَومَ لا تَنْفَعُ الحَسَراَتُ ولا يُجْدِي الَّنَّدَمُ رُفَّقِةُ السُّوءِ، قَالَ سُبْحِانَه {وَيَـوْمَ يَعَضُّ الْطِلَّالِمُ عَلَى يَدَيَّـهِ يَقُـولُ يَـا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ ٓ مِعَ ۗ إِلرَّيْشُولِ سَبِيلًا ۗ هَا ۖ وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ ۖ أَتَّخِذْ فُلَانَــا خَلِيلًا، لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ اللَّذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي...} الآيَاتِ، وفي حَديث أبي داود والترمذي وغيرِهما {الرَّجُـلُ عَلَى

دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُـرْ أَحَـدُكُمْ مَنْ يُخَالِـلْ}، قـالَ المنـاوِي [في (فيض القدير)] {فَلْيَتَأُمَّلْ أَحَدُكُمْ بِعَيْنِ بَصِيرَتِهِ إِلَى اَمْرِيْ يُرِيدُ صَـدَاقَتَهُ، فَمَنْ رَضِيَ بِدِينَـهُ وَخُلَقِـهُ إِصَـادَقَهُ، وَإِلَّا تَجَنَّبَهُ}، وفي مُسْنَدِ الإمامِ أُحَمدَ وسُنَنِ أبي داود وغيرِهما {لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا}، قالَ [أي المناوي] في في في القدير {لِأَنِّ الطِّبَاعَ سَرَّاقَةٌ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ (صُـِحْبَةُ الأَخْيَـارِ تُــوَرِثُ الْخَيْـرَ، وَصُـخْبَهُ الأَشْـرَارِ تُــوَرِثُ الشَّـرَّ، كَالرِّيحِ إِذَا مِـرَّثِ عَلَى النَّتْنِ حَمَلَتْ ِنَتْنًـا، وَإِذَا مَـِرَّتْ عَلَي عَارِينِ إِذَا سَرِينِ إِذَا سَرِينِ اللهِ اللهِيَّ اللهِ ا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا)، قَالَ فِي الْجِكَمِ ۚ [أَيْ قَـِالَ ابْنُ عَطَـاءِ اللَّهِ السَّكِّنْدَرِيُّ فِي كَتِـابٍ ﴿الْحِكَمِ ٱلْعَطَّائِيَّةِ﴾] (لَا تَصْـِحَبْ مَنْ لَا يُنْهِضُكِّ ۚ حَالُهُۥ وَلَا يَـدُلِّكَ عَلَىٰ اللَّهِ مَقَالُـهُ)، فَعَلَيْـكَ بِإِمْتِحَانَ مِنْ أَرَدْتَ صُحَّبَتَهُ، لَا لِكَشْفِ عَوْرَةٍ، بَـلْ لِمَعْرِفَـةِ أَلْحَقٍّ } [في فتوى صَوتِيَّةٍ للشيخ الألبانِي مُفَرَّعَةٍ لـه على هذا الرابط، قِالَ الشِيخُ: الْرَسولُ عَليه السَّلامُ يقولُ {مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ فَهُـوَ مِثْلَـهُ}، لَيْسَ المقصودُ هنــاً {مَنْ جَــامَعَ} بِمَعْنَى (الجِنْسِ)، لا، هي المُخالَطــهُ النِي كُنَّا نُدَيْدِنُ جَوْلَهـا بِالنِّسـبِةِ لِلجامِعِإِتِ، {مَنْ جَـامَعَ الْمُشْرِكَ} أَيْ حَالَطُه وَعَاشَ مِعَه فَهُوَ مِثْلُهُ، وأُوضَحُ في الدَّلَالِةِ على هذا المَعْنَى قولُه عليـهُ الْسَّـلامُ ﴿ أَنَـا بَـرِيءُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ طَلَّهْرَانَيَ الْمُشْـرِكِينَ}، لمـادًاً؟، مِن مَنْ مُسَيِّم يَجِيم بِينَ صَهْرَانِي المُسَـرِينِي، تَصَـدَانَ لِأَنَّ الطَّبْعَ سَرًّاقُ، الإنسانُ -بِلَا شُعُورٍ- يَكُسِبُ أَخلاقَ مَن يُجالِسُـهم، سَـوَاءُ كَـانَتْ هـذه الأخلاقُ حَسَـنةً أو كـانَتْ أُخلاقًا سَـيِّئةً، ولـذلك جـاءَتِ الأحـادِيثِ الصَّحِيحةُ تَتْـرَى وتُدَنْدِنُ حَـوْلَ البَحِضِّ على مُجَالَسـةِ الصَّالحِينَ والابتِعـَادِ عُن مُجالَسيَةِ الكُفّارُ والفاسِقِينِ، انتهىِ باختَصـارٍ]؛ مِن ذلكَ كُلِّه تَطْهَرُ لك يَا عَبدَاللَّه أَهَمِّيَّةُ الرُّفْقِةِ وخُطُورتُهَا، وإذا أَضَفْتَ إَلَى ذلــ كُطـورةَ مَرحَلـةِ الطّفولـةِ وَالصِّـبَا

مِن حيث التَّأَثُّرُ والاكتِسـابُ زَادَ الأَمْــرُ خُطــورةً على خُطــورةٍ، واتَّضَـحَ بِجَلَاءٍ ذلــك الخَطْبُ الجَلَــلُ وِالطَّامَّةُ الكَبْرَى الْبِتِي يُوقِعُ فيهاٍ كِثيرٌ مِنَ المسلمِينِ أَبناءَهم الكبرى البي يوقع فيها دبير من المسلمين اساءهم حينما يُلْقُون بهم بين أَخْلَاطِ [أَيْ مُخْتَلِطِي] المَدارسِ مِن رُفَقَاءِ السُّوءِ وحُثَالاتِ الشَّوارِعِ وإفْرازاتِ التَّلِفِزْيُوناتِ؛ ورَحِمَ اللهُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ حينما كان يَقُولُ لِخَتَنِهِ [أَيْ صِهْرِهِ] مُغِيرَةَ [هو الْمُغِيرَةُ بْنُ حَبِيبٍ] {يَا مُغِيرَةُ، أَبْصِرْ كُلُّ أَحِ لَكَ وَصَاحِبٍ وَصَدِيقٍ لَكَ لَا تَسْتَفِيدُ مُنْهُ فِي دِينِكَ خَيْرًا، فَانْبِذْ عَنْكَ صُحْبَتَهُ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَدُونٌ، يَا مُغِيرَةُ، النَّاسُ أَشْكَالٌ، الْحَمَامَ مَعَ الْحَمَامِ، وَالْغُرَابُ يَا مُغِيرَةُ، النَّاسُ أَشْكَالٌ، الْحَمَامَ مَعَ الْحَمَامِ، وَالْغُرابُ وَالْعُرابُ الْحَمَامِ وَالْعُرابُ وَالْعَرَابُ وَالْعُرابُ وَالْعُرابُ وَالْعَرَابُ وَالْعُرابُ وَالْعُرابُ وَالْعَرَابُ وَالْعُرابُ وَالْعُرابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَقَالَاتَ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعَرَابُ وَالْعُولُ وَالْعَرَابُ وَالْعُرِونُ وَالْعَرَابُ وَالْمُ وَالْعُرَابُ وَالْعَرَابُ وَالْعَرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعَلَى وَالْعَرَابُ وَالْعَلَالُ وَالْعَرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعَرَابُ وَالْعَرَابُ وَالْعَرَابُ وَالْعَلَالُهُ وَلَا عَلَالُونُ وَالْعَرَابُ وَالْعَلَالُ وَالْعَرَابُ وَالْعَلَالُ وَالْعَرَابُ وَالْعَرَابُ وَالْعَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُولُولُولُ وَالْعُرَابُ وَالْعُلُولُ وَالْعَلَالُ وَالْعُرَابُ وَالْعَلَالُولُولُولُولُولُ وَالْعُرَابُ وَالْعُلَالُ وَالْعُلَالُ وَالْعُلَالُ وَالْعُلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعُلَالُ وَالْعُلَالُ وَالْعُلَالُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُرَالُ وَالْعُرَالُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلَالُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلَالُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْع مَعَ الْغُرَابِ، وَالصَّعْوُ [أَيِ العُصْفُورُ الصَّغِيرُ] مَـعَ الصَّعْو، وَكُلُّ شَيءٍ مَعَ شَكْلِهِ}، ً نَعَمْ، الْغُرَابُ مَعَ الْإِغُرَابِ، وَإِلصَّعْوُ مَّعَ الصَّعْوِ، وإَنَّما يُصاحِبُ الْمَرْءُ مَن هو مِثْلُه؛ ولو أَلْقِينَـا نَظَّرِةً خاطِّفِةً في هذه المدارس -وما تَحْوِيـه مِن خِلْطـةٍ عَلَّرِهُ عَلَيْهِ عَيْنَهِا أَبِنَاءُ المسلمِينِ أُوقَاتَهِم، وَيُضَيِّعُونِ فَيها أَبِنَاءُ المسلمِينِ أُوقَاتَهم، ويُضَيِّعُون فيها أعمارَهم، لَظَهِرِتْ لِنا تلكِ الهاوِيَةُ السَّحِيقةِ الـتي يَهْـوِي فَي انجِطاَطِها وفسـادِها أُولَّنَـك الأبنـاءُ، أَمَّا التِّدخِينُ ۖ فَهـو أَمْـرٌ مَشـَهورٌ بِين خِلْطـِةِ [أَيْ مٍّحْبةِ] المدارسِ ۣووَجِودُه وانتشَارُه بَدَهِيَّةٌ لَا يُجَادِلُ فَيهاً أَخَـدُ، وكـذلكُ اللَّوَاطُ بـاعترافِ كَثيبٍ مِنَ المسـؤولِين والمُدَرِّسِـين، وكــَدا انتشــارُ المَجَلَاتِ وأفْلامِ الفِيــدْيُو الَّجِنْسِـٰيَّةِ وَالْصُّـوَرِ العاريَـةِ الخَلِيعـةِ بينَ اَلبَنِينَ والبَنَـاتِ، وتَعَاطِيَ الْمُخَدِّراَتِ خُِقَيًّا وحُبُوبًا وِغيِرَ ذلك بين البَنِينِ والبَنَـاتِ، وسُـوءُ الأَخْلَاقِ وبَـذَاءةُ الأَلفَـاظِ وانحــرافُ السُّلوِكِ وانجِطاطُ الأعمالِ، والتَّخَثُثُ والمُيُوعةُ والتَّشَـبُّهُ بالمُمَثِّلِينَ وِالمُطرِبِينِ وِالرَّاقِصِينِ الغَربِيِّينِ وِالشَّرقِيِّينِ، وَالشَّرقِيِّينِ، وَالشَّرقِيِّين، وَكِهٰذَا التَّبَرِّجُ وَالتَّهَنَّكُ بِينِ الْبَنَاتِ وَالتَّشَيِّهُ بِالْمُمَثِّلِاتِ وَالْمُغَنِّيَاتِ وَالرَّاقِصَاتِ، أَضِفْ إلى ذلـك الأفكـارَ الخَبِيثـةَ المُنحَرِفَ لَهُ الْعَلْمَانِيَّةَ مَنها وَالْإِقْلِيمِيَّةَ وَالْقَوَمِيَّةَ وَالْقَوَمِيَّةَ وَالْقَوَمِيَّة والشُّيُوعِيَّةَ وغيرَ ذلك [كَفِكْرِ المُرْجِئَةِ (الذي يَبُثُّه "أَدْعِيَاءُ

الســلفيَّةِ" في مَســاجِدِهم ومَدارِسِــهم وقَنَــواتِهم ومَواقِعِهم) وَفِكْرِ الأَشَاعِرةِ (الذي يَبُثُّه "الأَزْهَرِيُّون" فِي مَسَاجِدِهُم وَمَدارَ سِهم وَقَنَـواتِهُم ومَـواقِعِهُم) وَفِكْـرٍ المَدْرَسَــةِ العَقْلِيَّةِ الاعْتِزالِيَّةِ (الــذي يَبُثُّه "الإخْــوانُ المُسَــلِمونَ" في مَسِـاجِدِهم ومَدارِسِــهم وقَنَــواتِهم ومَواقِعِهم)] مِمَّا يَنْقِلُه هؤلاء الأخْلَاطِ [أي المُخْيَلِطــون] عُن عَيرَهُمْ أُو عَن آبائهم الْمُنحَـرِفِين أُو عَنِ التِّلِفِزْيُــون والصحاَفة وغير ذلك مِن أحـزابٍ وتَنْظِيمِاتٍ واتَّجَاهَاتٍ مُنْحَرِفـةٍ يَنْتَمِي إليهـا المُدَرِّسـون؛ كُـلُّ ذلـك مَوجـودٌ ومَعـَروفُ لِكُـٰلُ مَن لَـهِ شـيءٌ مِنَ المَعِرفـةِ بِواقِـعَ هـذَه رُحْدُرُوسَ وَفَسَـادِ طَلَبَتِهـا ۖ لأَنهم [أَيِّ الطّلَبَـةَ] أَبنـاءُ المُحِتَمَع، وَفَسَادُ المُحِتَمَع وأهْلِـه وَانْحِـرَافُهم عنِ الحَـقِّ انْجِرَافًا طَاهِرًا بَيِّنُ مِعلَومٌ مَشِهورٌ لا يُمارِي فيه ٕإلَا العُمْيَانُ... ثم قَالَ -أي السَّيخُ الْمَقَدَسـَي-: ۖ إِنَّ تَشَـبُّكُ قَـوْمِي بهـذه الْمِلْدِ الرِسِ لغَـرِيبٌ عَجِيبٌ، هُمْ يُعْتَرِفِون بفسَّـادِها ٓهـذا كُلِّه، ويُقِــَّرُّون بَـه ولاَ يسـتطيعون َ إنكـارَ هُوجودِه وكِكَثْرَتِه، ومع ذَلك ِفَهُمْ مُتَشَـّبّتون مُتَشَـبَّتُونَ بهـاً أَيُّمَا ۖ تَشَـَّبُ ۗ إِٰ!!، فَسَـدَتْ أَخلَاقُ أَبنـائهم وِبَنـاتِهم وِدِّمَّرَتْ كَثِيرًا مِن بُيُوتَاتِهم، ومع ذلِك ۖ فَهُمْ مُتَّشَبِّتُون وَمُتَشَبِّثُونِ، حَتَّى ۚ [إَنَّ] كُثِبَ يَرًّا مِنَ الْــدُّعاةِ الْلِّذِينِ هُمْ على الجَــاتِّةِ انحَرَفَ أِبناؤهم، كثـيرٌ منهم تَـرَكَ الصـلاةَ ولا يُؤَدِّيهـا إلَّا قَهْـرًا وأمَـامَ أُبِيـه فَقَـطْ، ويَتَحَـرَّقُ شَـوقًا لَلتِّلِفِرْيُوناتِ [الْكلامُ هِنا عَنِ البُيُوتِ الـتي ليسَ بِـداخِلِها تِلِفِزْيُونَـاتُ] التي يُخَدِّثُه عنها وعن تَمْثِيلِيًّاتِها وأَفْلامِهَا دَوْمًا رُفَقًاؤه في المَدرَسـةِ، فيُشـاهِدَها معهمِ في بُيُــوتِهم، وكــذلكٍ السُّينَما وَالفيديو، لم يَغُدْ يَعْبَأُ بَكَلَام أَبِيه وتَوجِيهاتِه، مَلّ مِن سَمَاعِها وسَئِمَ مِن تِكرارِها، الجِّميَّعُ حَوْلَـهَ فَي هـذه اَلمَدارِسِ عَلى خِلَافِ مَا يَدَعُو إليه أَبُـوه، يُمْسِي وَيُصْبِحُ فِي أَسْوَا الأحوالِ، تَوَتُّرُ نَفْسِيٌّ وعِصَـبِيٌّ، وانْفِصـامٌ في الشَّخصَـيُّةِ، مُداَّهَنِّـةٌ وَنِفًاقٌ، وَتَـرَدٍّ في الْأَخَلاقَ، وفَسادٌ

في السُّلوكِ، ومع ذلك فَقَومِي بتلك المَدارس مُتَشَبِّثون ومُتَشَبِّتُون؛ كَثيرًا ما يَتَبـادَرُ إَلَى سَـمْعِي مِن أَبنـاءِ كَثـيَرٍ مِنَ الْمسلمِينِ -بَلِ الدُّعاةِ- المُّتَشِبِّبَثِين بهـذه المـدارسِ، بِن المستقِينِ بَنِ الدَّحَاةِ المُستَّجِينِ بَهَدَهُ المُسَارِينِ الفاظُ سُوقِيَّةُ قَبِيحَةٌ قَذِرةٌ، وأَذْكُـرُ أنـني سَـمِعتُ قريبًـا إبْنًا لِأَحَدِ هِؤلاء الدُّعاةِ -وقَـدِ اشْـِتَدَّ غَضِبُه- يَقُـولُ لِأَخِيـه مِن أُمِّه وَأَبِيه {اللهُ يَلْعَنُكَ يَا وَلَدَ القَحْبَةِ [القَحْبَةِ هي المرأةُ الفَاجِرةُ الفاسِدةُ تُمارِسُ البِعَاءَ]}، هذا مِثالُ فَقَطَّ، فمِن أَيْنَ لِمِثلِ هذا الولدِ الذِي َلم يَتَجَاوَزِ الْحَإِدِيَــةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهَ مِثْلُ هذه الأَلْفَاظِ، مِن أُمَّه وأَبِيه عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِه مِثْلُ هذه الأَلْفَاظِ، مِن أُمَّه وأَبِيه الصَّالِحَين؟ بالطَّبْعِ كَلَّا، بَلْ هو مِن رُفْقةِ السُّوءِ، ومع ذِلك فقومِي مُتَشَبِّتُون ومُتَشَبِّتُون ومُتَشَبِّتُون؛ يَقُولُ إِلكَ فقومِي مُتَشَبِّتُون ومُتَشَبِّتُون ومُتَشَبِّتُون؛ يَقُولُ أَحَـِدُ المُفَكِّرِينِ الإِسـلامِيِّينِ {إلى اللـهِ نَشْـكُوا جُهُـودًا نَبْذُلُها في تَربِيَةِ أَبِنائِنا، تَذْهَبُ بِها المَدْرِسَةُ والشارعُ}، ومع ذلكَ فَأَنْتُم مُتَشَبِّثون ومُتَّهاوِنونَ... ثمَ قالَ -أي الشــيخُ الِمقدسـَـي- تحتَ عنـَـوان ۖ (فَسَــادُ مَِنــاهِجِهمُّ المَدرَسِــيَّةِ): أمَّا عَن فَسَــادٍ المَنــَاهِجِ ومــا أَدْراك مَــا المناهجُ، فالكلامُ عليها طويلٌ وطويلٌ، نُحـاولُ في هـذِهِ الصـفحاتِ إيجـازَه واختصـارَه قَـِدْرَ الإمكـانِّ، وذلــُك لٍلأنَّ فَسَادَها بِبَيِّنُ والْصِيِّ مشهورٌ، فالكُتُبُ الْمَدرَسِ يَّةُ مُتَـوَقِّرِةٌ ومَبذولةُ فَي كُلُّ مكانٍ، وبإمكانِ أيِّ طَالَبٍ حَقٍّ تَأَمُّلُ بعضٍها لِيَهرَى الفَسادَّ العظيمَ والباطل المُبِينَ الـذي يَتَخَلَّلُهَا، وَلْيُرَكِّزْ في ذلــكِ خاصًّــةً على كُتُبِ الْابتِدائيَّةِ والمُتَوَسِّــَـطَةِ (المَـــرحَلَتَين الإلـــزامِيَّتَين<sub>َ ا</sub>المُ<mark>بَكَرَتَين</mark>ِ و تصوير التعليم المَدرَسِيِّ)... ثمَّ قَالَ -أَي السَّيِخُ الخَطِرَتَين في التعليم المَدرَسِيِّ)... ثمَّ قَالَ -أَي الشَّيخُ المِقدِسي-: فالحقيقةُ الـتي يَجِبُ أَنْ يَعرِفَهِـا كُـلُّ مُوجَّدٍ أنَّ الأَصْلَ في هِذه المـدارسَ فَاسِـدُ، وإِذَا فَسَِدِدَ الْإَصْـلُ فِلَنْ يُجْـدِيَ التَّرقِيئِ، وكيـنِفَ يَســتَقِيمُ الظَلَّ وَالعُـيُودُ أَعْوَجُ ۚ إِ... بِثِم قَالَ -أَيِ النَّشيخُ المقدسي-: فَهَا نَحَن نُدَلِّلُ على أنَّ الأُصولَ وإلفُروعَ كُلُّها تَضِيعُ في هِذَه المـدارسِ وتُهْدَمُ، حتى الطاعُوتَ الَّذي يَجِبُ عَلى كُلِّ مُسلِمِ الكَفرُ

به والبراءةُ منه لِتَحقيقِ التوحيدِ -الذي هو حَقُّ اللهِ على العَبِيدِ- يُمْدَحُ ويُثْنَى عليه ويُمَجَّدُ ويُعَظَّمُ، فماذا تقولون؟ وكِيَف تُرَقِّعون؟ وأين تَفِـرُّون؟، لكنْ {وَمَـا لِجُـرْح بِمَيَّتٍ إِبِلَامُ}... ثم قــالَ -أَيِ الشَّـيخُ المقدسَــي-: أَلَيْسَ مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَـابِ أَنْ تَـرَى كثـيرًا مِنَ المنتسِـبِينِ لِلــدعوةِ والإُصِّـلاح في هـذا الرَّمـانِ العَجِيبِ يَـدْغُونَ أَتْبـاعَهُمُ وَمُقَلَديهمَ ويَـاْمُرُونهُمْ بدراسَـةِ هَـذهَ المِناهِجِ الفاسـدةِ وَالْجِــدِّ وَالاجْتِهَــادِ فيهــا لتحصــيل أعلَى أِلــدرجاتِ، وَيَحُثُّونِهِمَ عَلَى مُلازَمِةً هـذه المـدارُسِ ويُحَـذَّرُونِهُمْ مِن تَرْكِها -كما يَفْعَلُ المُتَطَرِّفونِ (زَعَمُوا)-، بينما يَأْمُرُونهُمْ بــٍالْإعراضِ عن كثـــيرِ مِن كُتُبِ ودروسِ إخـــوانهم مِنَ إِلدَّعاِةِ المسَـلمِينِ المُخَـالِفِينِ لِجَماعَـاتِهَم، فَيُحَـذَّرُونهم أَشَـدَّ التحـذيرِ مِن قـراءةِ كُتُبِهم ولا يَسـتثنون مِن ذلـك حتِى ما وافَقَ ۖ الْصَّوابَ والحقُّ منها، فَيَحْرِم وَن أَنْفُسَهم وأُتْباَعَهم مِن خيرٍ كَثيرٍ، بينما لم نَسْمَعْهم يَوْمًا يُحَـذّرون مِن أمثـالِ هـذا الكفـرِ البَـوَاحِ المُتَشَـعّبِ والمَبْثـوثِ في هذه المناهج النَتِنَةِ، لاَ شَـكَّ أَن هـذا مِن أُعطَم تَلْبِيسـابِتِ الشيطانِ علَّى كُثيَّرٍ مِن دُعاةِ هذا الزَمانِ... ثمَّ قـالَ -أَيَّ الشـيخُ المقدسِـي-: فَرِفْقًـا بأبنـائكم، رِفْقًـا بِهم أَيُّهـاً المُستَهتِرون ِ اليَّائِهون الَّضائِعون... ثمَّ قَـالَ -إِيَّ الْشـَيخُ المقدسي-: أَذَكَرُ الآباءَ مَرَّةً أَخـرَى بعـدَ هـذا كُلُمَ بحـديثِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم الْـذي رَواه البخِـاريُّ فِي صحيحِه ۚ {وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَسْـتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلِمْ يَحُطْهَـا بِنُصْـحهِ، لَمْ يَجِـدْ رَائِخًــةَ الجَنَّةِ}... ثم قَـالَ -أي الشـيْخُ أَلمِقدسًـي-: ۚ فَهـذَه َهي منـاهَجُ القَـوَمِ [يَغْنِي ِ المَنـاهِجَ الكُوَيْتِيَّةَ، كُمِثَالٍ للمَناهِجَ في الأَنْظِمةِ الطَّاغُوتِيَّةِ]، فسادٌ عظيُّمْ، وزَندَقةٌ وإلحادُ، ودَسٌّ وتحريفٌ، وتَلبِيسٌ وتَدلِيسٍّ [جاءَ في كِتابِ (دروس للشيخِ أبي إسحاق اَلحويـني) أنَّ الْشيخَ قَالَ: وَعندماً دَرُّسوا ٱلدِّينَ في المَدارِسُ اِفتَتَحوه بِعِبارَةٍ شَهِيرةٍ ماكِرةٍ، قَالوا {جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ

عليه وسلم إلى العَيرَبِ وَهُمْ -وذَكَـروا بَعضَ مَظـاهِر الجُاهِلِيَّةِ- يَسجُدُون ٍلِلأَصَامِ، ويَشـرَبون الخَمْـرَ، ويَئِدونَ البَناتِ } ، وانتَهَى الأَمَرُ على هذا ، وصَارَتْ عِبارَةً دَارِجَـةً شَهِيرةً فِي الكُنُبِ، هَلْ هذه العِبارةُ صَحِيحةٌ ؟!، والقاعِدةُ الإِعْلاَمِيَّةُ الَّيهودِيَّةُ الماكِرةُ تَقولُ ۚ {ما تَكَرَّرَ تَقَرَّرَ}، فَمَـِعَ تِكْرارِ الْعِبارةِ يَصِيرُ وَقْعُهَا في نُفوس الجَماهِيرِ مُستَقِرًّا حتى لو كَانَتُ خَاطِئَةً، فَإِذا اِستَقَرَّتُ هَذه الْعِبارةُ في نُفِوسُ الجَماهِيرُ فَنَظـرُوا الآنَ {هَـلْ هنـاكَ أَحَـدُ يَعبُـدُ الأُصْنَامَ؟} لَا، ۚ {هَٰلْ هَنَـاكَ مَنْ يَشِـرَبُ الْخِمْـرَ؟} سَـوادُ المُسلِمِينَ لَا يَشْـرَبُونِ الخَمْـرَ ويَعلَمـُونِ أَنَّه حَـراَمُ حـتى المُسلِمِينَ لَا يَشـرَبُونِهِ، {هَـلْ هنـاك مَنِ يَـدْفِنُ الِبَنبَاتِ الآنَ؟} الجَواْبُ لا، إَذًا الإسلامُ الذي قاتَلَ لِأَجْلِه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَوجلودًا، ﴿ هَلْ هذه العِبارةُ صَاحِيحةٌ بِهذا الإَطْلِلاَقِي؟ الجَـوابُ لِا، إنَّ إلغَـرَبَ قـاتَلوا حـتبي لا يَكَـونَ الحُكْمُ لِلَّهٍ، يُرِيـدُونَ أَنْ يَحْكُمـوا ويُشِـرِّعُوا بِـأَهُوائِهُم، لِلَّا يَحِلُّ الْخُكْمُ فَي خَرْدَلَةٍ فَما دُونِها إِلَّا بِخُكْمِ الْلهِ عَزَّ وَجَلَّ. انتهى]، وهي مـع تَشَـعُّبِ فسـادِها وكَثرَتِـه كمـا رَأيتَ، تَرتَكِزُ أُوَّلِ مَا تَرتَكِزُ علي تَربِيَةِ <sub>يَ</sub>جِيلٍ مُنحَرِفٍ ضائعٌ مائعٌ يَدِينُ بِالْوَلَاءِ وِالْحُبِّ لِحُكَّامِمٍ وَجَلَّادِيلُه -مِنَ طَـواغِيتِ هِـذَا ٱلنِّطَام وَغيره مِن أَنظِمِةِ أُولِيائهم وإخَوانِهمَ-ِ ويُـؤْمِنُ بتَقِـدِييِّسَ قَـلَوانِينِهم وأحكـامِهم ومَنـاهِجِهم وٕطَـرائقِهمٍ الضَّــالَّةِ َالمُنحَرِفِـةِ الســاقِطَةِ... ثم قــَـالَ -أي الشــيخُ المقدسي-: فهَلْ يَسَتَفِيقُ قَوِمِي مِنَ سُبَاتِهِم وَيَنتَبِهِ وَن لِكَيـدِ جَلَّادِيهِم، فيَسـتَنقِذُوا أَبنَـاءَهُمْ مِن بَـراثِنَ هَـوُلَّاء الطــُواغيْتِ، بْإِبعــادِهم عنّ هــذه المُــُدارسُ ومّــا عَلِّي شاكِلَتِها مِن أُماكِنِ ووَسَائلِ الفِسادِ الْـتِي يَسـتَغِلّها الطـوَاغْيثُ، ومِن ثَمَّ ٍ يَقَتَـدُون بَسَـلَفِهِم ٍ في إعـدادِ جِيـلٍ مُجاهِدٍ بَصِيرٍ عَارِفٍ بَأَحكامِ دِينِه، لِا تَشْغَلُه عَنِ الاهْتمَامِ بشأنٍ هذا اللَّذِينِ وَالنَّصَحِيَّةِ مِن أَجْلِه ورَفْعِ رايَتِه دُنْيَـا فانِيَةٌ أو مَتَاعٌ زائلٌ أو شَهوةٌ عاجِلةٌ، هلْ يفعلون؟، {وَيَـا

قَوْمٍ إِنِّي أَيِحَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، يَوْمَ تُوَيُّونَ مُدْبِرِينَ مَـا لَكُم ۚ مُّنَ اللَّهِ مِنْ عَالِصِـم، وَمَن يُضْـلَلِ اللَّهُ فَمَـا ۚ لَــهُ مِنْ هَـادٍ}..ً. ثم قَـالَ -أي السَّيخُ المقدِسَيِ-: إنَّ الأَمْـرَ جِـدٌّ خطيرٌ، فالتوحيدُ الذي بُعِيثَ الْإِرُّسُـلُ كَافَّةً لإِقامتِـه يُهَّـدَمُ في هَذه المِدَارِس!، وَاللَّشِّـرْكُ الـذي بُعِثـوا جميعًـا لِأَجْـلِ هَدْمِـه يُؤَسَّـسُ ويُقـامُ فيهَـا!، فَمَــدْخُ قَــوانين الكفــرَ وطُواغيْتِهَا والْوَثَنِيَّاتِ والجَاهلِيَّاتِ القَديمـةِ والمُعاصِـرةِ وإَلِهَتِها الباطلةِ وِغيرِ ذلِكَ كثيرٌ في مناهج المِدارسِ كماً وَأَيْتَ، وهي قَضِيَّةُ مُتعلِّقَةُ بِـالولاءِ والـبراءِ أَهَمِّ لَـوَارِمِ التَّوحيدِ وأَهَمِّ معاني (لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ)، ولا شَـكُّ أَنَّ مَـدْخَ اللَّهُ اللَّهُ وَلا شَـكُ أَنَّ مَـدْخَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي وَتَحسِينَهِ دُونَ إِكـراهٍ حقيقيٍّ كُفْـرُ مُخْـرِجُ مِنَ الكَفِـرِ وتَحسِينَهِ دُونَ إِكـراهٍ حقيقيٍّ كُفْـرُ مُخْـرِجُ مِن المِلْةِ..َ. ثُم قِالَ -أي الشِيخُ المُقِدِسي-: ليسَ كما يَــُـزْغُمُ المُخـالِفُ أَنَّ نَصْـرً الـدِّين يَتَـأَتَّى مِن هـذه المـدارس وأمثالِها مِن مُؤسَّسَاتِ الطَّواغيتِ الْفاسدةِ، بَـلْ هَـٰذَهُ الَمدارسُ هِي فَي إلِحقيقةِ -كمّا تَبَيَّنَ لِك فيما سَلَف-مِنٖ؞ۣأكَبرِ ٓ اسبابِ تَـاٰخَّرِ الْمُسَلمِين وَتَـرَدِّيهم وَتَقَهْقُـرهم وِّتَأَخُّر الَّنَّصر عَنهم بفِّسادِ أجياًلِهم وانحرافِها ورِّدَّةِ كَثيرٍ مَّنٖهم ۗ وعَدَمٍ ۗ وُجودِ جِيلٍ اسْلامِيٌّ مُسْتَنِيرٍ مُٰتَبَصٍّ بَمِنْهـاجٍّ الأنبياءِ والمُرسَالِينَ مُساتِينَ لِسَابِيلِ المُجَارِمِينَ؛ والحاصل أنّنا بعدَ هذا كُلّٰه لا نَحْجَلُ أو نَتَجَرَّجُ مِنَ القَـوْلِ والتَّصرِيحِ بأنِّنا نَعتَقِدُ ونَدِينُ اللهَ عزَّ وجَلَّ بأنَّ بَقاءَ أبناءِ الَمُسِـلَمِينِ أُمِّيِّينِ وَلكِنْ مُتَمَسِّـكِينَ بـدِينِهم وبعقيـدتِهم وِبطريقِ بَبِيِّهم عَليبٍه أَفَضـلُ الصَـلَاةِ وَالنَّسَـلَامَ، خـَيرٌ مِن كَـونِهِم قُـرًاءً مُتَعَلِّمِين يَتَخَرَّجـون مِن هـذه المـدارسِ زنادِقـةً بـالألوفِ، أو على أحسـنِ الأحـوالِ يَتَخَرَّجـون مُنحَـــرِفِين عن دِينِهم الجَـــقِّ مُتَخَلِّين عن منهجٍ نَبِيِّهم ودعوتِه مُعرِضِين عن مِلَّةِ أَبِيهم إبراهيمَ وطريقِ اَلانبياءِ والمُرسَلِينَ، فهؤلاء لا يَنصُرون دعوةً ولا يُقِيمــَون دِينًــا، فَإِنَّ الْوَلَدَ إَذا نَجَا مِن مفاسدِ هـذه المـدارسُ مِنَ مَنَّاهجَ فاسدةٍ وخِلْطةٍ مُنحَرِفةٍ وغيرِ ذلك وقَـدَّرَ اللَّـهُ لَـه أَنْ لَا

يَنحَرفَ، فإنَّه سيَنْشأُ مائعًا مَيِّتَ إِلقَلبِ قد اعتادَ قلبُه الاسَيِشــراِفَ للفِتْنــةِ واعتــادَتْ أَذُنَــاهُ سَــماعَ الفُحْش والباطِل وَأَلِهَٰتْ عَيْناهُ رُوَّٰئِةَ المُنكَـرِ والفسـادِ، قـد قُتِلَتُّ فِي نَفْسِه مِلَّةُ إبراهيمَ، فَلا بُغْضَ فَي اللهِ ولا بَـرَاءةَ مِن أعـداءِ اللَّهِ، وْإِنَّمَـَّا مُداهَنَـةٌ للباطِّـلِ وَأَهْلِه، فَاللَّـه المستعان... ثم قالَ -أي الشيخُ المقدسيَ-: وصَدَقَ أبـو الحســن النــدوَي [عضــُو المجَلس الاستشــارَي الْأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقد تُـوُفّيَ عـامَ 1420هـ] حين قالَ [في كتابِـه (نحـو التربيـة الإسـلامِية الحــرة في الحكومــاتُ والبَلاد الإسـَـلامَية)] { إِن الأُمَّةَ الإسلاَّمية أَمَّةٌ خاصَّةٌ في طَبيعتِها ووضِعِها، هي أمَّةُ ذات مبدأٍ وعقيدةٍ ورسِالةٍ ودعـوةٍ، فبَجِيبُ أن يكـونَ تِعليمُهـا خاضعًا لهذا المبدأِ والَعقيدةِ...َ وكُـلُّ تعِليم لا يُـؤَدِّي هـذا الـواجبَ أو يَغْـدُرُ بِدِّمَّتِـهِ ويَخُـونُ في أَمَانَتُـه فليس هـو التعليمَ الأَجْنَبِيُّ وِليس هـو التعليمَ الأَجْنَبِيُّ وِليس هـو البناءَ والتعمِيرَ بَـلْ هـو الهَـدْمُ والتخـريبُ؛ وأَوْلَى للبلاد الإسِـلامية أن تَتَجَـرَّدَ منـه وتُحْـرَمَ مِن ثمراتِـه لِلمادِّيَّةِ، فالأمِّيَّةُ خـيرٌ لهـا مِن هـذا التعليم الــذي يَرْزَأها [أِيْ يُصِيبُها] في طَبيعتِها وعقيدتِها ورُوحِها}... ثم قالَ -أي الشَيْخُ المقدسـي-: وقالَ [أَيِ اَلشَـيَخُ عبـدالرحمن بنَ عبدالخالق في كتأبِـه (المسـلمُون والعُمـل السياسـي)] ﴿ وَلَكَنَّ هَــٰذَا الْاســِتعمارَ لَم يَخْــرُجْ مِن بِلَاد المســلمِينِ وِاْقالیمِهِم ۣإِلا بعدَ أَن تَرَكَ واقِعًا مُغايِرًا للـدِّين}، فَعَـدَّدَ أُمُـوِرًا يَتَمَتَّلُ فيها هِذِا الواقعُ المُغَايِرُ للـدُّين، منها { نِطًامٌ تَرْبَويٌ يُخَـرِّجُ أَشْـباهَ مُتَعَلِّمِين لاَ يُمْكِنُ الْاعتمـادُ عليهم في دِين أو دُنْيَا}... ثم قـــــالَ -أي الشــــيخُ المقُدسَــي-: تُم إَنَّ اسِــتنقاذَهم مِن هــذَه المـِـدارس ومَفاسـدِها لا يعـني أبـدًا رَمْيَهم بالشـوارع والإسـواقِ ومعاسبوت د يحدي اجدا رحيهم حدد و و ومَفاسدِها، كِما لا يعني أبدًا تَـرْكَهم جَهَلـةً أُمِّيِّين أَوِ مُّتَخَلِّفِينَ عَقلِيًّا، وغيرَ ذلـْك مِمَّا يُـوَرِدُّه المُّخـالِفُ، فَـإِنَّ

ذلك لا يقولُ به عاقلُ، بَلْ لاِ بُـدَّ مِن تـأديبِهم، وتعليمِهم مٍا يَجِبُ عليهم معرفتُه مِن أمورِ دينِهم، وما يَنْفَعُهم مِن أُمـور دُنيـاهم؛ والنـاسِ يَسـتَثْقِلُون مِثْـلَ ِذلـك لِقُصـورٍ أُمـور دُنيـاهم؛ والنـاسِ يَسـتَثْقِلُون مِثْـلَ ِذلـك لِقُصـورٍ هِمَمِّهُم وافتِتأنِهم بالدُّنيا وانشـغالِّهم بحُطَامِهـا، بَـلْ إِنَّ كَثيرًا مِمَّن يَنتَسِبون للبدعوةِ والإِصلاحِ مِمَّنٍ يُدَنْدِنون على صُـرورةِ تفريـعُ الأوقـاتِ وَالتُّضـجِيَّةٍ بَالأَعمـارِ فِي سبيلِ إصلَاحَ المُحِتَمَِعَ وتغَيِيرِ الواَقعِ، إذا أَلْـزَمْتَهم بَمِثْـلِ دلِك فَي ذَرَآرِيِّهِمِ طَهَّرَ لَكَ تَنَاقُضَّهُم وضَعْفُ عَـرائمِهمَّ وأظهِـروا لَـكَ ٱلَافَ الأِعـذارِ والأسيّبابِ المزعومـةِ الـَتّي تَصُــدُّهِم عن ذليك ، وأكــثرُهم يُفَضِّـلُ أَنْ يُلْقِيَ بأبنائــه ويُضَيِّعِهم ويُضَيِّعَ أعمارَهم في هذه المدارسِ النَتِنَـةِ، على أَنْ يُفَيِّرُغَ لهم بعض جُهْدَه ووقِتَه -الصائع فَي هـذهِ الـدُّنيا- لِيُعَلِّمَهم ويُدَرِّسَـهم، مع أنَّ ذلـك مُيَسَّـرٌ وِسَـهْلُ خاصَّـةً في الْصِّـٰغَرِ، حَيثُ يكـونُ الغُلامُ سـريعِ الْالْتِهـاطِ وِالِتَّعلِيمِ، ولو صَدَقَّ الْآنِسانُ وَعَزَمَ لاسْتطاعَ أَنْ يُعَلِّمَهم كُلُّ ما يَئِّفَعُهم بِنَفْسِه، أو يُؤَجِّرَ لهم مَن يَثِقُ بدِينِه لأجْـلِ ذلك، وأعرفُ أكثرَ مِن رَجُلِ لَم يُدِخِلُوا أَبناءَهم هذه المدارسَ، وَمع ذلك َفهم يَكتُبـًون ويَقْـرَءُونَ، بَـلْ أُعـرفُ واحدًا عَلَّمَ أَبِنآعَهِ ليس فقطِ النَّاحْ وَ والجِسَابَ والقـرأَءةَ وَالكِتابةَ بَلْ واللَّغةَ الإِنْجِلِيزِيَّةَ دُونَ أَنْ يُـدخِلَهم فَي هِـَذهِ الَمدَارِس؛ وبِالتالي فَلاَ مَعْنَى أَبِدًا لِوَصْفِ المُّخَالِفِ لِكُـلِّ مَن اِعتَـزَلَ هـده المـدارِسَ بالأُمِّيَّةِ، حيثَ أنَّه عَلَّقَ العِلْمَ والُّتعَليمَ وَحَصَــرَهِ بهــا [أَيْ بالمــدارس] بِوَحْـِدَها وهــذا بِأَطِلُ... ثُمَّ قَالَ -أَيُ الشِيخُ إِلْمقدسـِي-: أُمَّا أَكَـثرُ دُعياةٍ ِ زَمانِنا فَهُمْ يَنْكَبُّون ۖ وِبُكِبُّون أَتباعَهم وأَبناءَهم على تَعَلَّمَ عُلوم الدُّنيا بِعُجَرِهَا [أَيْ بمَساوِئِها] وبضَلالِها وفَسـادِها، ويَشْغَلُون أُعَمارَهُم في هذه الَمـدارس وتلـك الجامِعـاتِ وغييرِ ذلـك بِحُجَّةِ نَصْـرِ الـدعوةِ وإقامـَةِ الـدِّينِ، وتوفـيِر الَطّبيِّبِ والمُهَنْدِسَ المُّسلم وَعَيَرِه [في فتـوَّى صَـوتِبَّةٍ للشيَّخُ الأَلْباني مُفَرَّغةٍ له <u>علَّى هذاَ الرابط</u>، قالَ الشـيّخُ:

كُلُّ عِلْم يَستَفِيدُ منه المسلمون، فهو فَرْضُ كِفَايَةٍ تَحصِـٰيلُهُ مِن بِعض المِسلمِينِ، بَشَـِـرْطِ أَنْ لاَ بَقَــَعُ في مُخالَفةٍ شَرَعِيَّةٍ، إِذَا كُنْتَ مُخَالِفًا لِلشَّرَعَ فِالْغَايَـةُ لا تُبَـرِّرُ الوَسِيلَةَ. انْتَهَى بأختصار]، مـَع أنَّ الوِآقَـعَ اليـومَ مُمْتَلِئُ مِن هؤلاء وقد ضاق بهم ذَرْعًا، وما رَأَيْناهم نَصروا دِينًا ولا غَيَّروا واقِعًا إلَّا مَن رَجِمَ رَبُّك، وليس عن طريقِ هذه الوظائفِ والشَّهاداتِ، وإنَّما بِهِمَمِهم وإخلاصِهم ودِينِهم وعِلْمِهِمُ الشُّرعَيُّ؛ وأَعْرَفُ الكِّثَيرَ مِن خِرِّيجِي الجامعـاتِ الْأَمْرِيْكِيُّةِ وِغيرِها ما زالُوا عالَةً على آبائَهم ۗ إلى اليـومِ، وفي البِّطَالَةِ جَالِسِينَ لِكَـثرةِ المُتَخَـرِّجِينٌ؛ أَفَمَـا اكِتفَى الدُّعاةُ بهذه الكثرةِ إلى اليومِ فعنـدنا اليـومِ مِنَ الأطِبَّاءِ والمُهَنْدِسِين ما يَكْفِي لِمِائَةٍ عَام قادِمَ إِهِ، أَفَلَمْ يَســـــُهُطْ فَرْضُ الكِفايَةِ المزعومُ بَعْدُ إلى اليُّومِ، أُفِّمَـا آنَ الِـوَقْتُ لِنَغْمَـلَ وَنَـدَغُوَ ونَتَّحَـرَّ لِأَ لِنَصْـرِ الـَّذِّيْنِ تَحَرُّكًا جَـادًّا عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوّةِ، أَمْ أَنَّ كُلَّ واجِدٍ يُرِيدُ لِابْنِهِ أَنْ يكونَ صاحِبَ شَهادَةٍ ووَظِيفةٍ عالِيَةٍ، وليسَتِ المسألةُ مَصلَحةَ دَعـوةٍ ونَصْرَ دِينِ، قُولِوها يَا ۚ قَوْمٍ وَاصْدُقُوا مِعِ اللَّهِ فَـاِنَّ هَـٰذًا وَاللَّهِ أَعَـٰذَرُ لَكُمْ مِنَ أَنْ تُلۡبِّبِسُوا عَلَٰىِ الْنَّاسِ وَتَتَمَسَّحوا بُمَصالَحِ الدُعُوةِ... ثَمْ قَالَ -أَيِ الشَيخُ المقدَّسَي-: ومِنَ هذا تَعْرِفُ بُطلَانَ شُبهةٍ أُخْرَى طَالَما اِحْتَجَّ بها المُخالِفُ، وهي إِحتِجاجُه بقاعِدةِ أَخَفِّ الضَّرَرِينِ (أَوِ المَفْسَـدَتَينِ)، حَيثُ عَرَفْتَ جِقيقةَ هـذه المـدارسَ وِمُنكَراتِهـاٍ ومـا لهـا مِن أَضـرَار وأخطـار عظيمـةٍ علَى ٱلنَّاشْ-ءِ والذَّرِّيَّةِ، كَمـِّا تَبَيَّنَ لِكَ كَذِّلْكَ فِي مُّقِابِـلِ ذِلْـِكَ قِلَّةَ نَفْعِهـًا دِينِيًّا وَدُنيَويًّا ببين تَّ عَدِّتُ عَدِّ حَـ حَـ حَـ حَـ مِ مِنَّ مَا عَظِمُ بَكْتَـيَرٍ مِنَ باعترافِ المُخالِفِين [لَنَا]، وأنَّ ضَـرَرَها أَعْظِمُ بَكْتَـيَرٍ مِن نَفْعِها الَمزعومِ، وَاحتَمالَ فَسَادِ وافْتِتانِ الأبنـاءِ والنُّرِّيَّةِ فيهـا كبـيرٌ، وِمعِلـومٌ لِكُـلِّ مُـؤْمِنٍ أَنَّ الفِتنـةَ عنِ الـدِّينِ ليسْتْ فَقَطْ ِ أَشَٰدِدَّ وَإَخْطَـرَ ۚمِنَ اَلَأُمَّيَّةِ، بَـلْ هي كِمَـا قِـالٍ رَبُّنا عَزَّ وجَلَّ {إَٰشَـَّدُّ مِنَ اَلْقَنَّـٰلِ}، ۚفَانْتَبِـهَۚ ولاَ ٕتَغْتَـرَّ بِكُـلٍّ مُّفتُــونَ، ولَا بِكَــثرةِ اللّهــالِكِينَ... ثم قَــالَ -أي السّـيخُ

المقدسي-: فَهَـا نحن البِومَ غُرَباءُ بـدِينِنا ومَنهَجِنـا وعقيــدتِناِ وطريقتِنــا، خالَفْنـِـا النــاسَ كُلُّهم وفارَقْنــا إِكْـثرَهم، أَفلَيسَ الْحَـرِيُّ بِنَـا أِنْ نَسـعَى وَنَتَّفَـٰرَّغَ لَتَربيَـةِ أبنائنًـا كُمـاً نَشـّاءُ ونَتَطَلَّكُمُ، خِلَافًـا لِمَن لا يَعـرفُ الغُرَبـةَ وليس جـادًّا في الإُصِـلاح واللَّغْيِـيرَ لا مـع بَنِيلَـه ولا مَـع الْمُجتَّمَع... ثم قَالَ -أي الْشَيخُ الْمقَّدِسِي-: فِما الْفرقُ بَيْنَنا وبَينَ رِعَاعِ النابِّسِ حينَئذٍ، إذْ أَعْطَينا أبناءَنا لِمَن يُخَالِفُونِنَا فَي مَنْهَجِنا أُشَّدَّ الْمُخَالِفَةِ بَلْ هُمْ ورَبِّ الكَيْغُبـةِ حَرْبٌ عَليه يَشْعَوْنَ إلى هَدمِه ونَقْضِـه، فكيـفُ نُسَـلَمُهم إِذَنْ لَهِمَ لِيُضِلُّوهُمَ وِيُفْسِدوهم ويُلِّبِّسُوا عَلَيهم دِينَهم؟!، أينِ الغُربةُ بِوالغُرَباءُ؟!... ثم قالَ -أي الشيخُ المَقِدسَـي-: وبَغْدَ هذاً كُلُّهُ، فإنَّ مَن سَـلَكَ هـذه ٱلطرِيـقَ الطُّيِّبـةَ فَي تَربِيَةِ الأولادِ، وبَذَلَ ما في وُسعِهِ مِن أُسبَابِ الاصلاح، مِنَ جَمِايَةٍ مِنَ الفِسادِ، واحْتِيار للرُّفْلِقَةِ الصالِحَةِ، وتَعاهَٰدَ فَي اَلتَّربِيَّةِ وَالتَّادِيبِ، وَغَيرَ ذَلَك، أَقَولُ، إِنَّ مَِثْلُ هَذَا الأَبِ إِنِ ابْتُلِيَ بِفَسادِ بعضِ أَوِلادِه مِعذورٌ مأجورٌ، لأنَّه قد قَدَّمَ وَقَامَ بَمَا أُوجَبَ اللِّهُ عَـرٌّ وَجَـلَّ عَلَيَه مِن وَاجِباتٍ، وابْتَغِدَ عما نَهَاه اللهُ عَـزَّ وجَـلٍّ عَنيه مِن إِفِتَنِ وَمُنكَـرِاتٍ، وِسُلُوانُه في ذلكٍ نُوحُ وِإَبْنُهُ ولِوطٌ وَأَمْرَأَتُهُ، وَأَمثالُهم؛ أُمًّا ذلَّكَ المُقِّرِّطُ الذَّيَ أَلْقَى بَأُولَادِه في فَسادِ المِدارسِ ومُنكَراتِها، أو في مَتَاْهاتِ الشوارِعِ والأِسواقِ، وانْشَـغَلِّ عِنهم بَدُنْياهِ الْفانِيَةِ، فليسَ لـه أَنْ يَحتَجَّ بنُـورِح وابْنِـه ٍولا بِلُوطٍ وَامْرَأْتِه، لأنَّه ما سَعِكَ سَعْيَهم ولا سَـلَكَ سَـبِيلَهم وطَرٍيَقَهِم، ولا قامَ بما أُوجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَ مِن واجِباتٍ، بَلْ هُو أُوَّلُ جَانٍ عليهم إِذْ أَلْقَاهِم بِيَدَيِهِ فِي اَلْفَسَادِ ... ثم قــاًلَ -أي السِّـيخُ الْمقدســي- إِ أَمَّا الاحتِجَـاجُ [يَعْنِي مِن قِبَـل المُّخـالِفِ لَنَيا] بقِصَّـةِ أسَـارَى بَـدْر الْمُشْـركِينَ وِتعِليَمِهم لِبعض غِلْمانِ المسلمِين الكِتابـةَ ؛ فـالمطلُّوبُ أُوَّلًا إِثْبَاثُهَا بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ قَبْلَ الْاحْتِجَـاجِ بِهِـا، فَيُقـالُ للمُخالِفِ {أَثْبِتِ العَرْشَ أَوَّلًا ثُمَّ انْقُشْ}، [فإنِّي] لم أجِدْ

فيمـا ِتَيَسَّـرَ لي مِنَ الْمَرَاجِـعِ المُعْتَبَـرةِ إسـنادًا صَـجِيحًا مُتَّصِـلًا لهـذه القِصَّـةِ [جـأءَ في كتـابِ (مجلـة البحـوث الإسـلامية "الـتي تَصْـدُرُ عَن الرئاسـة العامـة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدِّعوة والإرشاد"): فإنَّ هِنَاك حادِثةً مَزعومةً، غَالِبًا ما يَستَشَهِدُ بِهَا الْكُتَّابُ وَالـدُّعَاةُ وِالخُطَباءُ وِالوُعَّاظُ، في كُـلِّ مُناسَبَةٍ يُشِِّتَجَرُّون فيهِا للَّحديثِ عَمَّا يُسَمَّى اليومَ بـ (مُكافَحـةٍ الْأُمِّيَّةِ)، اسْـتِدلَّالًا منهم عَلى مَـدَى حِـرْصَ الإسـلامِ على الخَِلَاصِ مِن هـِـذا (الوَباءِ) ونَشْـرِ تعلَيمِ الكِتَابِـةِ بِينِ أَبِنائِـه، أَلَا وَهِيَ قِصَّـهُ أَسْرَى بَدْرٍ مِنَ المُشـرِكِين، إذْ يَزعُمـون أَنَّ النبيَّ صـلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِدَاءَ بعضِ أُسَارَى الْمُشْرِكِينَ يـومَ بَـدْرِ أَنْ يُعَلِّمـوا أُولاَدَ المُسـلمِيِّنِ الكِتَابـةَ، فَفِّي مُسْلِـنَدِ الإماُّم أحمدَ عَنَّ عَلِّيٌّ بْنِ عَاصِـُم قَـالَ قَـالَ دَاوُذُ بْنُ أَبِي الأَمْمُ الْحَمْدُ فَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّالِ عَبَّالًا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدَاءُ هُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ مِلْكُى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدَاءُهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ}، وهذَّهَ اللِّوَايَٰةُ ليسـِتْ ثابَتـَةً مِن ۖ وَجْهَين؛ الأوَّلُ، َ مِنَ حَيْثُ سَنَدُها، فَفِيهِ (عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمَ) ضَعَّفَه الألبـاني فَي (السِلسلة الضعيفة) وقالَ فيه {ضَّعِيفُ الحَـدِيثِ}؛ الثاني، أنَّ الِثابتَ عن النبيِّ صِلَى اللَّهِ علَيْه وسَـلُم فَي طريقَةِ مُعالَجَتِه لِمَسَالَةِ ٱلأَسْرَى، أنه لَم يَكُنْ يَتَجَاوِزُ مجمُّوعَــةَ هــذُه المُعالِجَــاتِ (القَّنْــلُ، المُفــاداةُ بمَــالَ، المُفــَـاداةُ بِمَن في أَيْـــدِي المُشـــركِين مِن أَسْـــرَيِّي المُسلمِين، الاسترقاقُ، العَفْـوُ)؛ ولَم يَـرِذُ في رِوَايَـةٍ صحيحةٍ ثابتةٍ أنَّه جَعَـلَ تعليمَ أَشٍْـرَى المُشـرِكِين لأَبِنِـاءِ المُسْلِمِين الكِّتَابِةَ فِدَاءً لهم مِن أَسْرِهم، وهذَبٍه هي كَتُبُ السُّبِّيِّةِ والسِّيرةِ والفِقْءِ تَبْخَـدَّتُّ عَنَّ فِـدَاءِ الأَسْـرَى، ولإ تَذْكُرُ شَيئًا عَيرَ الدِي قُلْناه، ومِن ذلك يَتَبَيَّنُ شُـقُوطً الاحتِجاجِ بهذه الرِّوَايَةِ في إثباتِ هَذه المَسَأَلَةِ، انتهَى باختصار]؛ ثانِيًا، لَوْ صَحَّتِ القِصَّةُ فالقِيَاسُ عليها قِيَـاسُ باطـلُ لأنَّه قِيَـاسُ مـع الفـارِقِ، بَـلْ هي فَـوارِقُ عديـدةٌ واضِحةٌ وجَلِيَّةٌ، منها؛ (أ)كَوْنُ ذلك كان في دارِ أَمَنَةٍ وعِـزِّ للَّمُسٍــلَمِين، فـِــالقُوَّةُ والدَّولـِـةُ في "اْلِمَدِيِّنـــةِ" لَهم، والسُّلطانُ والعِزَّةُ والنَّصْرُ لهمَ أيضًا، والأسِيرُ في تلـك الساعةِ وفَى ذَلَكَ الْمَوضِعَ مُستَضعَفُ يَسعَى في فِدَاءِ نَفْسِه، فلا يَقدِرُ -والحالِـةُ كَلِذلك- أو يَجْـرُؤُ علِى الطّعْنِ في َ الدِّينِ أَو سَبِّهَ أَو تَنَقَّصِه أَو الاستِهزاءِ بَـه أو مـا إلى ذلكُ مِمَّا يُخْشِّى منه على ذَرَارِيِّ المُسلَمِين وعقيــدتِهُم؛ (ب)ومنها كَوْنُ ذلك التعليم مُكَّحَدَّدًا بشيءٍ واجَـدٍ وَحَسْـبُ وَهُوْ الْكِتَّابِةُ، فَلِيسٍ هو كَحَالِ هـذه المـَّدَّارِسُ وَمَبَّاهِجِهـا وهو الجِدادة حيس حو حــو المُولِدِينِ مَثَلًا تَعَلَيمُ الْمُشـرِكِينِ مَثَلًا تَعَلَيمُ الْمُشـرِكِينِ مَثَلًا تَعَلَيمُ غِلْمِانِ المَسلمِينِ أُمُورَ دِيَنِهمَ كما هـوِ الحَـالُ مـع هـؤلاء الطِّواَغِيتِ وتَربِيَتِهِم الإسلاميَّةِ المُشَـوَّهةِ العَـوْراَءِ الــّتي يَتَوَلَّاهـاً مَن لا خَلَاقَ لهم ولا أَخْلَاقَ ويُلَبِّسـون بهـا على أَبْنِـاءِ المسـلمِينِ، ولا طُلِبَ مِن أُولئـك الأسْـرَى تعليمُ الرَّسْمِ أُو المُوسِيقَى أُو الْتارِبِّخِ المُشَوَّهِ، أُو تَدرِيسُ مَدْح اللَّاتِ وَالَّغُرَّى وَمَنَاةٍ الثَالِثَةِ الْأَخِّرَى كِمـاً يُمْـدَحُ فَي هـذه المدارس يأسِقُ الكُفْر وعَبِيدُه ودِيمُقْراطِيَّتُهم وغيْرُ ذلك مِمَّا تَقَدَّمَ، ولَا كَان في ذَلَكَ التَعلَيمِ طَابُورٌ [يُشِيرُ إلى طَابُورٌ [يُشِيرُ إلى طَابورِ الصَّبَاحِ] تُعْزَفُ فيه المُوسِيقَى، ولا [كان في ذلك التِعليمِ] تَحِيَّةُ عَلَمٍ [قِالِ الشيخُ المقدسِي في مَوضِع آخَـرَ مِن كتابِـه: ۚ عَلَمُ الكُـوَيْتِ (أَوْ وَثَنُ الكُـوَيْتِ)، تلكُ اللَّخِرْقةُ المُلَوَّنةُ، هي رَمْـزُ الدَولـةِ والنِّظـامِ، وحُبَّهـا والوَلَاءُ لَهَا والتَّعَلَّقُ بها وتقديسُها واحترامُها وتعظيمُهـا هَوٍ فَي الْحقَيقِةِ تَعظَيمُ واحـَتراْمُ وَتقـدَيسٌ وَوَلَاءُ وَخُبُّ للنِّظامِ الحاكمِ وحُكومَتِه وقانٍونِه، ومُجَـرَّدُ وُجـودِ هـذه الجِرْقــَةِ تُرَفْــرِفُ في سـاحةِ كَـلِّ مَدرَسٍـةٍ مِن مـدارٍسِ الدولـةِ مُصَـاحِّبَةً ِالطَّـالِبَ مِن نُعُومـةِ أَطْـاَفِرِه في أَوَّلِ المَرَّاحِـَلِ الابتِدائِيَّةِ وحـنَى ٍ خُروجِـه مِن هـذه َ المـدارسِ بنِهَايَــَةِ اَلثانَوِيَّةِ لَيَكْفِّي دَلِيلًا عَلَىَ سَــْغْيِ هــذا النِّظــَامِّ

الخَبِيثِ حَقِيقَــةً إلِى غَــرْسِ وَلَائِه وحُبِّه في نُفــوس الِنَّشَ ءِ... ثم قالَ -أي الشيخُ الْمقدسيَ-: فِالعَلِّمُ مِا هَـوّ إِلَّا رَمْـزُ للنِّظـامِ القـّائمِ، وَمِنَ المعلــُومِ أِنَّ كُـلُّ مُوَحِّدٍ، رِينِ الإسلامِ أَنْ يَكْفُرَ بِكُلِّ طَاعُوتٍ يُعَبِّدُ مَطلوبٌ منهِ في دِينِ الإسلامِ أَنْ يَكْفُرَ بِكُلِّ طَاعُوتٍ يُعَبِّدُ مِن دُونِ اللَّهِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الطَاعَوتُ مَبِنَمًا مِن خَجَرِ، أو بِشْرِيعةً ۚ وَقَانُونًا أَوِ يَاسِقًا ودُستُورًا أَو حُكُومةً، أَو شَمًّْسًـِـاً أُو قَمَرًا، ويسَوَاءُ كَانَتُ هِـذَه العِبَـادَةُ قِيَامًـا أُو سُـجودًا أُو رُكُوعًا أَو ذُلًّا أَو ۚ خُضوعًا أو طاعَةً وانقِيَّـادًا أو تعظيمًـا أو ردوي أو در أَنْ يَأْمُرَ ذُرِّيَّتَه بذلك ويُنْشِئَهم عليه، فإنَّه مِن لَوازِم (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، ومِن ذلك أَنْ يَأْمُرَهم بالبَرَاءةِ مِن كُلِّ باطلل يَتَفَرَّعُ مِن ذلك أَنْ يَأْمُرَهم بالبَرَاءةِ مِن كُلِّ باطلل يَتَفَرَّعُ مِن ذلك أو ذَرِيعةٍ قد تُوصِّلُ إليه، ويَتَأَكّدُ ذلك في كُلِّ ما يُعَظَّمُ ويُبَجِّلُ مِن باطللِ الكفارِ ويَتَأَكّدُ ذلك في كُلِّ ما يُعَظَّمُ ويُبَجِّلُ مِن باطللِ الكفارِ ويناكد دنك في دعل ما يسلم ويبجل حلى وسادر دنك في وسادر وافْكِهم كهذه الجِرْقةِ التي تُعَظِّمُ وتُحَبُّ عند كثيرٍ مِمَّن هُمْ كَالأَنْعَامِ بَـلْ أَضَـلُّ، وهـؤلاء السُّـفَهاءُ يُحِبُّونِ هـذه الخِرْقة ويُعَظِّمونها أَشَـدَّ مِن حُبِّهم للَّهِ عـزَّ وجـلَّ، فَهُمْ الخِرْقة ويُعَظِّمونها أَشَـدَّ مِن حُبِّهم للَّهِ عـزَّ وجـلَّ، فَهُمْ يَغْضَـبونِ لَهَـا ويَعَـارُون عليهـا إذا سُـبَّتُ أُو أُهِينَتْ أُو مُزِّقَتْ، وِلَا يَغْضِبون للّهِ ولِدِينِهُ الذي تُنْتَهَكُ حُـدودُه لَيْـلَ نَهَارَ، بَلْ هُمْ أَوَّلُ الْمُنْتَهِكِينَ. انتهى باختصار] أو هُتَـافٌ واضِحُ هُو تعلِيمُ الكِتابةِ لَا غَيْرُ، في طِلِّ السَّيْفِ والأسْـرِ الِّذي لا يَجْرُؤُ مَعه المَأْسُورِ أَنَّ يِتَلَاعَبَ أُو يَلِـفَّ أُو يَــدُورَۥۗ إِذْ ِهْــو يَسْـَـعَى في خَلَاصِ نَفْسِــهِ ورَقَبَتِــه؛ (تٍ)ومِنَ الْفُــروَقِ الوِاضــحةِ أَيضًــا، ۚ كَــوْنُ فَــتَرَةِ اَلتعليمَ كــاَنتُ محـدودةً، وكَـوْنُ الفَـترةِ محـدودةً محصـورةً يُسَـهِّلُ مِن ضَـبْطِهَا، ويَُمْكِنَ بـذلك َمِـراقَبَتُهِم ومُراقَبـةُ تَدرِيسٍـهم، وكيف لا يُراقِبون وَهُمْ أَسارَى يُخْشَى فِـرارُهم وَكُفّارٌ لَا يُؤْتَمَنون، بخِلَافِ هـذه ِ المـدارسِ الـتي لا يُمْكِنُ بوَضْعِها هَذٍا مِنَبْطُ مَفاسِدِها، أو مُراقَبةٌ مُدَرِّسِيهاً؛ وَهَكَذَا فَلَوْ تَـأُمُّلْتُ تلـك الحالـةَ وقَارَنْتَهـا بـأحوالِ هَـذه المـدارس

وأَهْلِها لَسَجَّلْتَ وأَضَـفْتَ إلى هـذه الفَـوارِقِ كثـيرًا مِنَ الفَوارِقِ الأُخرَى والـتي يَبْطُلِلُ معها القِيَـاسِ؛ هـذا كُلّه كَما قُلْناً في حالِ ثُبوتِ الْقِصَّةِ بِالْإِسْنِادِ الصَّحِيحِ، وهِـو مَطْلَبٌ لا بُدَّ منه لِمَنْ يَجِْنَجُّ بها، وَانَّ أَثْبَتَها فِهـدَا رَدَّنـا والحمدُ لِلَّهِ... ثم قَالَ -أي الشَّيخُ المُقَدسيِّ-: أُصْـبَحَ مِنَ الَمعلومِ ضَرورةً ۖ في ۚ هـذٍا الزمـانِ أنَّه لا يَـأَتِي شـيءٌ مِن هذِه الَّحُكُومِآتِ ۚ إِلَّا وَيُدَسُّ فيهُ الشِّمُّ في الدَّسَـم، فَلا بُـدُّ وأَنْ تُستَغَلُّ هـذه إِلمَناهِجُ في إفسادِ الجِيل، وَتَطبيعِيه عَلَى مَا يُرِيدُه الطَّوَاغِيثُ، وإعَّدَادِه مُوالِيًّا مُّداُهِنَا مُجَبَّا لَهُمِ ولِحُكَ مِ الطَّوَاغِيثُ، وإعَّدادِه مُوالِيًّا مُّداً مُوبِيًّا لَهُم ولِحُكَ ومَتِهِم، ولا أَشُـكُ في هـذا طَرْفَـةٍ عَيْنٍ... ٍ ثم قَالَ -ِأَي الشّيخُ المقدِسي- تِحتَ عنوان (وَقِفُوهُمْ ۗ إِنَّهُم مَّسْـئُولُونَ): وَالآنَ، أَيُّهَــٱ الأَبُ المُسَـلِمُ، يَــا مِّن أَلْقَيْتُ بِفَلَذَاتٍ كَبِدِكَ فَي هذه المَدارِسِ النَتِنَةِ، مَاذا تَقُـولُ بعـدَ هذا كُلِّه؟، أَتَقُولُ {هذا واقعُ هذه المُجتَمَعاتِ، وليس لنـا حِيلةٌ، فنحن لاَ نُرِيدُ مُصادَمةِ الواقِعِ}؟ كَما نَسَمَعُ كَثَيرًا مِنَ الــدُّعاةِ يُرَدِّدُهـاٍ، ورَحِمَ اللــهُ الشــيخَ عِبــدَالرِحمن الدوسيري إذْ يقـولُ في مُحاضَـرةٍ لـه {إِنَّ اللـهَ أَوْجَبَ عَلَيْكَ أَيَّهَا المُسلِمُ أَنْ تكونَ مُسَيِّرًاً لا مُسـَايرًا وقائــًا لا مَقُودًا وَسِيِّدًا لا مَسُـوِدًا ۗ}؛ إنَّ علينـا نحن مُسَـلِمِي هـذا محود، وتسيد. الزَّمانِ أَنْ نَقِـفَ مع أَنْفُسِناً وَقَفاتٍ طَويلـةً نُحاسِبُها ونُراجِعُها في كثيرٍ مِنَ الأُمورِ، حَرِيٌّ بِنا أَنْ نَتَنَبَّهَ ِمِن هذا الَّبِسُّـبَايِّ وِيَنْفُصَ ِ غُبَارَ الجاهَلَية وَرُكَامَها عِن كَوَاهِلِنَا، ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِللَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُّـوبُهُمْ لِـذِكْرِ اللَّهِ وَمَـا نَزَلٍ مِنِ الْجَقِّ وَلَا ِيَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُـوا الْكِتَـابِ مِن قَبْـلُ فَطَــاًلَ عَلَيْهِمُ الْأَمَــدُ فَقَسَــَتْ قُلَــوبُهُمْ، وَكَثِــيَرُ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اعْلَمُـوا أَنِّ اللَّهَ بُحْيِي الأَرْضَ بَعْـدَ مَوْتِهَـا، قَـدْ بَيَّنَّا ۚ لَكُمُّ ۚ الآيَـاتِ لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلَـوَنَ }... ثِم قـالَ -أِي الشـيخُ المِقدسَـي-: وأحـيرًا، فِإنَّنـا نَعْتَقِـدُ أنَّنـا غُرَبَـاءُ ۖ في هـذا الزِّمانِ، ونَعْرِفُ جيـدًا أننَا نُخـالِفُ بطريقتِنَا هـذهُ أهـلَ الأَرضِ قالَطِبةً، ونَعْرِفُ كَذلك أننا نُخالِّفُ بهذا ما يُحِبُّه

ويَرْجُوه ويَستَسهلُه كثيرٌ مِن إخوانِنا الدُّعاةِ إلى اللهِ عــز وَجِلَ، الذِينِ تَجْمَعُنا وإِيَّاهُمْ كَلِمةُ التوحيدِ؛ فِأُمَّا رِضَا أَهلِ الأَرضِ، فإنَّنا لا نَحْرِصَ عليه وِلا نَطْلُبُهُ أَو نَطْمَلُعُ فيه، لِأَنَّنَا نُـؤْمِنُ بِقِـولِ رَبِّنَـا {وَمَـا أَكْثَـرُ النَّاسِ وَلَـوْ حَرَضْـتَ بِمُــؤْمِنِينَ}؛ وأمَّا إخوانُنـا الــدُّعاةُ، فَكَمْ وَدَدْنَـا واللــِهِ وَحَرَضْنا دَوْمًا ۗ أَنْ نَجْتَمِ عَ معهم ونَلْتَقِي وَهُمْ على جادَّةِ واحِدةٍ، وما زِلْنَا نَحْرِصُ على ذِلَك ونَـدْغُوا إليه، ولكنُّ على سبيلِ المؤمنِين ِوطربِقِ الأوَّلِين، وعلىَ صِراطِ َاللَّهِ المستقيماً لا كَمَّا تَتَمَنَّى النَّافَ وسُ وتَهـوَى، وِإنَّنـا واللـهِ لَنَتَمَنَّى أَنَّ نَجِدَ أُو يَجِدَ لنا إِخوانُنا عُذَرًا أُو دَلِيلًا على تَرْكِ هـذَا السـبيلِ أو الْانَحِـرافِ عَنـه، لِنَلتَّقِيَ مَعَهم على مَـا تَشتَهِي أِنفُسُهِم ويُحِبُّون، ولكنْ هَيْهَاتَ <sub>يَ</sub>هَيْهَاتِ، أَنَّى هذا وقد ُ عَرَفْنا دَعْوةَ الْأَبِبياءِ والْمُرسَلِينِ ومِلَّةَ أَبِينا إبـراهيمَ وسبيلَ المؤمنِيِنِ الْأَوَّلِينِ، وأَيْنَ يَفِرُّ مِنَ اللَّهِ إِنِ اِنحَرَفْنِا وسين مَنْ الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ والمِلَّةِ الْعَصْمَاءِ، أَيْنَ المَفَّـرُّ عن هـذه الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ والمِلَّةِ الْعَصْمَاءِ، أَيْنَ المَفَّـرُّ يَهْوْمَ يَقُـومُ النَّاسُ لِـرَبِّ الْعَـالَمِينَ، ٍ ويـومِ تَعْنُـو الْوُجُـوهُ لِلْحَٰيِّ اِلْقَيُّوٰمِ وَقَدْ ِ خَابَ مَنْ حَمَلَ طَلْمًا، كَيف ونَحن نُرَدُّدُ دَوْمًـا أَمْـرَ رَبُّنـاً لِقُـدْوَتِنا ورسِولِنا الكـريم صـلوات اللـهُ وسِلامُه عَلَيهَ {فَاسْتَقِمْ كَمَـا أُمِـرْتَ وَمَن تَـابَ مَعَـكَ وَلَا تَطُّغَـوْا، إِنَّهُ بِمَـا تَعْمَلُـونَ بَصِـيَرْ، وَلَا تَرْكَنُـوا إِلَى الَّذِينَ ظِلَمُوا فَتَمَسَّـكُمُ النَّارُ وَمَـا لِكُمٍ مِّنِ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَـاءَ ثُمَّ لَا تُنصَــرُونِ}... ثم قــالَ -أي الشــيِّخُ المقدســي-: وخِتَامًا، فمِنَ أَجْلِ أَبِنائِي وإخوانِهُم مِن أَبِناءِ المسـلمِين كَّتَبْتُ هذه الْوَرَقَاتِ [يعني ورقات كِتَابِ (إعدادُ القادةِ الفوارسِ بهجُرِ فَسَادِ الْمُدَارِسِ)] راجِّيًا مِنَ اللّهِ عَزَ وجل وَحْدَهُ الأجرَ وِالثَّوَابَ، وأنْ أكونَ قد ساهَمْتُ عن طريقِهـا -ولـو باللَّهِـانِ- في إخـراج أبنـاءِ المسـلمِين وبناًتِهُمْ مِنَ بعضِ ظُلُماتَ هذا الْعَصْـرِ اللهِ نُـورِ الإِيمـانِ، ومِن شـيءٍ مِن مَتَاهـاتِ هـذه الـدُّنْيا ِ إلى صِـراطِ اللِـهِ المستقيم، ومِن سَـفاهةِ وضـلالِ الطَـواغِيتِ إلى رُشْـدِ

وأمَانــةِ الإسْلِلامِ، وأنْ أكــونَ قــدِ وُفِقْتُ في تَنبِيههم وِتَحِذِيرِهم بكَلِّ صَـَراحةٍ مِن هـذا الضَّـيَّاع العظيّم وَالـَّذْي قَصَّـرَ في تَحــذِيرِهم مَنــه أبِــاؤهِم، وكَثــيرٌ مِنَ رؤوسَ الجماعَاتِ الإسلاميَةِ بلي قد ِاتَّخَذِهَ أَكْثَرُهُم دِينًا وَطُريقًا للـدعوةِ وَمَنْهَجًا فَضَلِّوا وأَضَلُّوا شَعَرُوا أُو مِنَ حيث لا يَشْغُرُونَ ۚ وَأَنَا لَا أَتَوَقَّعُ مَع ذَلَكَ، أَنْ يَسْتَحِيَبُ النَّاسُ جميعًا أُو أكثُرُهم لِكَلاَّمِي هـذا فَيَعتَزلوا هـذِهَ المـدارسُ ويَجْرُحِـوا منها مُدَرِّسٍـين وطَلَبَـةً، أَفواجًـا أفواجًـا كُمـا دِ ۚ خَلُوهَا أَفُواجُّـاۥ فَاللَّهُ عَـِز وَجِـل يقـولُ ﴿ وَلَـوْ شَـاءَ ِاللَّهُ رُحُوبِ عَلَى الْهُـدَى، فَلَا تَكُـونَنَّ مِنَ الْجَـاهِلِينِ، إِنَّمَـا لَجَمَعَهُمْ عَلِّى الْهُـدَى، فَلَا تَكُـونَنَّ مِنَ الْجَـاهِلِينِ، إِنَّمَـا يَسْتَجِيُّ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، وَإِلْمَــُوْتَى يَبْعَثُهُمُ إِللَّهُ ثُيُّمَّ أَلَيْــهِ يُرْجَعُ ونَ }؛ كُمِّا وأعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ وَأَنَا أَخُطَ هَـذه الكَلِماتِ أَنَّ الطُّغاةَ -لا أَبْقاهمَ اللهُ- وكُذلك سَـدَنَتَهم مِن عِبِيدِ الْيَاسِقِ العَصْرِيِّ، ومَن حَذَا مَحْذَاهِم وسـارَ يُعلى نَهْجِهم مِن أَصِّحابِ اَلْعَمَـاَئمَ الكبـيرةِ بَـلْ وَرُبََّمـا اَللَّحَى الْعَظِّيمَةِ وَالشَّهادِاتِ الفارغةِ، الذِين انحرَفِواً عن جِـادَّةِ الحقِّ والإيمانِ، وِآثَرُوا سُـبِّلَ المُداهَنـةِ وَالتَّمَلَّقِ لَلطَّعـاةِ وِالحُكَّامِ، أَعْلَمُ أَنَّه لَنَ يَهْنَأ لهم بها حالٌ أُو يَهْدَأُ لهم بالُ أُو يَرْضَوُّا عَني بِذلكِ، وما حَرَصْتُ يومًا عَلَى رِضَاهُم؛ كَمَا أَعْلَمُ أَنَّ إِبليسَ سَيَؤُرُّهُمْ أَرًّا فَيَكْتُبُوا وِيُجَعْجِعُوا وِيُطِبِّلُوا ويُزَمِّرُوا كعادَتِهم، فَتَارَةً علَى نَغَمةٍ (الْتَّعَصُّبِ، والْتَّشَـدُّدِ، وَٱلْغُلُوِّ)ۚ يُدَنْدِنُونَ، وَتَارَةً على وَتَـر (الإنحـرافِ، والجَهْـلِ، وَالمُـرُوقِ مِنَ الـدِّينِ) يَضْـرِبُون َ فَهَـا نحَن نُعْلِنُهـا ْ فَي وُجوهِهم ونُفاخِرُ بها فَلَا نِخْشاهُمْ أو نَخْشِـى أَلْسِـنَتَهم وجوهِم وـــ حربه الطويلــة، نِعَمْ إِنَّنِـا مُتَعِصِّبون ومُتَشَـدُّدون في زَمَنِ الطويلــة، نِعَمْ إِنَّنِـا مُتَعِصِّبون ومُتَشَـدُّدون في زَمَنِ التَّرَدَّيَ والتَّسَاهُلِ والتَّقَهْقُـرَ وَالتَّرَاخِي [قـالَ الْشـيخُ عبدُاللَّهُ اللَّهِ الْدويش (َتِ1409هـ) فَي زَّالنَّقْضُ الرَّشِيدُ في الرَّدِّ على مُدَّعِي التَّشـدِيدِ): ولَكِنْ لَمَّا نَشَـأَ أَكثَـرُ النـاسُ علَّى التَّوَسُّع وَأَلِفُوه، أَنكَرُوا مَا عَارَضَه وسَمَّوْه بَسْـدِيدٍاً. انتهى]، مُتَعِصِّبون لِدِينِنا أَيُّمَـا تَعَصُّبٍ، لَا نَتَنـازَلُ عن أَيَّةِ

خُزْئِيَّةٍ منه لِأَجْلِ سَوَادِ أَعْيُنِكُم أَو حَوَلِهَا، مُتَشَدِّدون مع أَمْثَالِ أُولئكُ الذِين أَرْشَدَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّه صلواتُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّه صلواتُ اللهِ وَسلامُه عليه إلى أُسلوبِ النَّعامُلِ معهم فقالَ { فَلَا يُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، وَدُّوا لَـوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وَلَا تُطِعْ كُلَّ فِي الْمُكَذِّبِينَ، هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ…} الآيَاتِ، مُتَشَدِّدون في إنقادٍ أَنْفُسِنا وأَبنائنا وأَهْلِينا مِمَّا أَغْرَفْتُمُ بِهِ أَنْفُسَكُم وأَبناءَكُم وأَهْلِينا وأَهْلِينا مِمَّا أَغْرَفُتُمُ بِهُ أَنْفُسَكُم وأَبناءَكُم وأَهْلِينا وأَهْلِينا مِمَّا أَغْرَفُونَ بَاللهِ أَنْ أَنْ اللهِ أَنْ الله الله أَنْ الله وَلَائِينَ آمَنُوا، والله إنَّها بأيَّامُ قَلَائِينَ اللهِ عَنْ الَّذِينَ آمَنُوا، السَّرَائِرُ وليس لِأَحَد مِن دُونِ اللهِ قُوَّةٌ وَلَا نَاصِرٌ، فتَظَهَرَ السَّرَائِرُ وليس لِأَحَد مِن دُونِ اللهِ قُوَّةٌ وَلَا نَاصِرٌ، فتَظَهَرَ السَّرَائِرُ وليس لِأَحَد مِن دُونِ اللهِ قُوَّةٌ وَلَا نَاصِرٌ، فتَظَهَرَ السَّرَائِرُ وليس لِأَحَد مِن دُونِ اللهِ قُوَّةٌ وَلَا نَاصِرٌ، فتَظَهَرَ السَّرَائِرُ وليس لِأَحَد مِن دُونِ اللهِ قُوَّةٌ وَلَا نَاصِرٌ، فتَظَهَرَ السَّائِ وَيَسُ النَّذِينَ النَّيْسُ والتَّذْلِيسُ، فيَعْلَمَ كَلَّ مَفتُونٍ إِذَا إِنْجَلَى التَّلْبِيسُ والتَّذْلِيسُ، فيَعْلَمَ كَلَّ مَفتُونٍ إذا إِنْجَلَى الْغُبَارُ أَفَرَسُ نَحْتَهُ أَمْ حِمَارُ، انتهى باختصار.

(22)وقـالَ الشـيخُ ناصـرُ بنُ حمد الفهد (المُتَخَـرِّجُ مِن كُلِّيَّةِ الشريعة بِجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، والمُعِيدُ في كُلِّيَّةِ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مَقالةٍ له بعنوان (إِنَّمَا الوَطَنِيَّونَ إِخْـوَةُ) على الحَبَرِ المَنشُـورِ في على الخَبَرِ المَنشُـورِ في الضَّحُفِ بتـارِيخِ 10/11/1425، بعنـوانِ (بَـدْءُ اليَـومِ الصَّخُفِ بتـارِيخِ 10/11/1425، بعنـوانِ (بَـدْءُ اليَـومِ الدِّراسِيِّ بـ "تَجِيَّةِ العَلَمِ"، وجَعْلُ "اليَـومِ الـوَطَنِيِّ" يَـومَ إلـالوَطَنِيِّ" يَـومَ إلـالوَطَنِيِّ" يَـومَ إلـالوَطَنِيِّ إلَى هـذه القـراراتِ يُـرادُ مِن خِلالِهـا إحلالُ رابطـةِ (الـدِّينِ)؛ ففي إحلالُ رابطـةِ (الـدِّينِ)؛ ففي إحلالُ رابطـةِ (الـدِّينِ)؛ ففي الوَقتِ الدي قُلِّصَتْ فيـه مَنـاهِجُ الدِّينِ وحُـذِفَتْ مـادَّةُ الوَلاءِ والبَرَاءِ) مِنْها -وهي أَصْلُ دِينِ الإسلامِ- فُرِصَ مـا (الوَلاءِ والبَرَاءِ) مِنْها -وهي أَصْلُ دِينِ الإسلامِ- فُرِصَ مـا الوَطَنِيِّ " يَومَ إِجازِةٍ رَسْمِيَّةٍ (مُضاهاةً لِعِيدِ الفِطْـرِ وعِيدِ الوَطْـرِ وعِيدِ الوَطْـرِ وكِيلِ مَبْدَأَ {إِنَّمَا الْمُحْكَى!)؛ وكَـلِّ مَا يَـدُورُ الآنَ هـو لِجَعْلِ مَبْدَأَ {إِنَّمَا الْمُحَى!)؛ وكَـلُّ مـا يَـدُورُ الآنَ هـو لِجَعْلِ مَبْدَأَ {إِنَّمَا الْمُحْكَى!)؛ وكَـلُّ مـا يَـدُورُ الآنَ هـو لِجَعْلِ مَبْدَأَ {إِنْمَا

الوَطَنِيَّونَ إِخْوَةُ } بَدَلًا مِن قَولِه تَعالَى { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْـوَةُ } ؛ ولا شَـكُ أَنَّ الـدَّعْوةَ لِلقَومِيَّةِ أَو الوَطَنِيَّةِ وَمَـا أَشْـــبَهَهَا هي مِن دَعــاوَى الجاهِلِيَّةِ الـــتي يَجِبُ على المُسلِمِين نَبْذُها، انتهى باختصار،

(23)وسُئِلَ الشيخُ مُقْبِـلٌ الـوادِعِيُّ في شَـرِيطٍ صَـوتيًّ مُفَرَّغِ <u>على هذا الرابط</u> بعنوان (الجزءُ الأَوَّلُ مِن "تحــذِيرِ الدارَّس مِن فِتنةِ اَلمدارِسِ") {هذه َالمَدارِسُ اَلحُكومِيَّةُ، مَن وَضِّعَهَا؟ أُوْلِياًءُ اللهِ أَمْ أَعداِءُ اللهِ؟}، فأَجابَ الشِّيخُ: حُكَّامُ المُسـلِمِين [قَــالَ الشِــيخُ مُقْبِــلُ الــوَادِعِيُّ في (المَخْــرَج مِن الْفِتِنــةِ): حُكَّامُ الْمسـَـلمِين أَصــبحُوا لَا يَتَقَيَّدونَ بِشَرْعٍ، بَلْ يُقَلِّدُونِ أَعَداءَ الإسلَّامِ... ثم قَـالَ -أَيِ الشـيخُ الـوادِعِيُّ-: أَبْتُلِيَ المسلمون بحُكَّامِ يَقُـودون السُّبعوبَ إلى الهَاوِيَـةِ، انتهى باختصار، وفي فيـديو للشيخِ ربيعِ المـدخلي (رئيسِ قسـمِ السُّنَّةِ بالدراسـات العلياً في الجامعةِ الإسلامِيةِ يَالمدينـَة المنـورة) بِعُنْـوانٍ (ربيع المُدخِلَي التَّكفِيرِيُّ يُكَفِّرُ جُكُّامَ المُسلِّمِين)، قـالً الْشَيْخُ: ... كَمِاً هو ِالْواَقِّغُ الآِنَ، ۚ إِلَّا فَي هذهِ الْبِلاَدِ [يَعنِي مَوطِنَه (السُّعودِيَّة)] بَارَكَ اللهُ فِيكُم، كُـلُّ حُكَّام بِلادِ الإسلامِ الآنَ إمَّا رافِضِيُّ إمَّا باطِنِيٌّ إمَّا عَلمانِيُّ، كُلُّهم لِا عَقِيلُدةَ وِلا شَـرَبِعةَ، انتهى] لِمَقاصِدَ، منهـا لِيُحَبِّبُـوا أَنْفُسَـهِم لَـدَى الطُّلَبِةِ ولَـدَى المُجتَمَـع، ومنها لِيُجارُوا المُجتَمَــع، فــإنَّ الدُّولــة إذا كــانَتْ لَا تَهَتَمُّ بِالثِّقافــةِ الفجيدة حيا التوادية المجتمع أن المجتمع المجت إَلَى حِزْبِيَّاتٍ إِكَالَبَعْثِيَّةِ، والنَّاصِرِيَّةِ]... ثم قَالَ -أَيِ الشِّيخُ إِلْوادِعِيُّ-: كُلَّ المَدارِسِ لِلم يُؤْتَ بَهـا لِيَخْـدِمُوا الَّإِسـلِامَ، أَقْصِدُ الْمَدارِسَ التي َتَتَعِلِّقُ بِالْحُكوماتِ [قالَ الشَيخُ أبـو محمد المقدِّسي في (مِلَّة إبراهيمًا): ولقدِ اعْتَدْنا أَلَّا نَثِقَ

بما يَـأتِي مِنَ الحُكُومـاتِ، وَنِعْمَتِ العـادةُ، انتهى]، وإلا فهناك مَدارسُ تَحفِيظِ قُـرآن، ومَعاهِـدُ لِدِراسِةِ الكِتـابِ والسُّنَّةِ، فهَـذَه فيهـا خَيْـرٌ كَثِـيرٌ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الوادِعِيُّ-: دِينُ اللهِ في وادٍ والمُجتَمَعاتُ في وادٍ، انتهى باختصار، وسُئِلَ الشيخُ الـوادِعِيُّ أيضًا في نَفْسٍ باختصار، وسُئِلَ الشيخُ الـوادِعِيُّ أيضًا في نَفْسٍ إلشَرِيطِ إنحن نَرَى أَنَّ هذه المَدارِسِ، الذي وَضَعَها هُمْ أَنَاسُّ، إَمَّا يِكُونُ عَـدُوًّا للإسلام وإمَّا يكونُ جَاهِلًا بمـا وُضِعَتْ لَه، لكن ۖ الذي نَرَاه أَنَّ هَيْئُةَ ۗ الْأَمَمِ الْمُتَّحِدةِ عَنـبَدها فَّـرَّعٌ وهـو مُنَفِّلَمَـةُ اليُوَنِسْكُو تُنَظَمُ للمَّـدارِس ِفي كُـلِّ العَالَمِ، ۚ فِمَا رَأَيُ الشبِيحِ؟}، فأجابَ الشبيخُ: الْإِلْمْـرُ كما يقولُ ۚ الأَخُ، والنتَـالِئجُ أَكْبَـٰرُ شـاهِدٍ... ثم قـالَ -أي السَـيخُ الوادِعِيُّ-: فالمُنَظَّمَ لهُ اليُونِسْكِيَّةُ [مَوجُودةٌ] في جميع البِلادِ الإسلامِيَّةِ، وإلى اللهِ المُشتَكَى، [وَ]صَدَقَ الرسولُ صُلَى الله عَليْه وعلى آله وسلم إذْ ِيَقولُ كما في الصَّحِيحِ مِن حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ۚ {لَتَتْبَعُنَّ سَـنَن ۚ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْۥ شِبْرًا ۚ شِبْرًا وَذَرًاعًا بِلَّذِرَاعِ، حَتَّى لَـوْ دَخَلُـوا جُحْـِرَ ضَـبٌّ لَـدَخَلْتُمُوهُ، قُلْنَـا (يَـا رَسُّـولَ اللِّهِ، اليَهُـودُ وَالنَّصَـارَى؟)، قَـالَ (َفَمَنْ؟!)}... ثم قـالَ -أي الشٍـيخُ الَّـوادِعِيُّ-: إنَّ المسـَلمِينَ أصـبَحوا لاَ يُبـالون بِمَّـا أُوجَبِّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن رِعَايَـةِ أَيِنَائِهِم. إِنْ مُ قَـالِ -أَيِ الشَّـيخُ الـوادِعِيُّ-: يَســتَطِيعُ الشَّـخصُ أَنْ يَقــولَ {إِنَّ زُعَمــاءَ المسلمِينَ لا يَدرُون أَيْنَ يُسَارُ بَهم}، واللَّهُ الْمُسْتَعِانُ. انتهى بَاخْتصار. وَسُئِلَ الشيخُ اللَّوادِعِيُّ أيضًا في نَفْس الشُّــرِيطِ {كَثِـلَيرٌ مِنَ المُدَرِّسِـينِ الْـدُّعَاةِ إِلَى اللَّـهِ مِنَ الإخوان المُسلَمِينَ، والسَّلَفِيِّينِ، يَعمَلـون مُدَرِّسِـينَ فَي وِزَارِةِ اَلتَّرِبِيَـةِ، نَجِـدُ وِزَارِةَ التَّرِبِيَـةِ لا تَسـمَحُ لهم بـأَنْ يَّضَـعُوا مَنَـاهِجَ إِسَّلاَمِيَّةً، بَـلْ تَسـمَحُ لِمَن هـو لا يُحِبُّ الإسلام، فما رَأْيُ الشيخ فِي هذه المِّسألَةِ؟}، فأجابَ الشيخُ: هذا هو الْمُتَوَقِّعُ، ۖ لأنَّ فِاقِـدَ إِلشَّـيءِ ۖ لا يُعطِيـه... ثم قـالَ -أَي الشـيخُ الـوادِعِيُّ-: حُكَّامُ المسلمِينَ ليس

فيهم واحِـدٌ عـالِمٌ [قـالَ الشِـيخُ مُقْبِـلٌ الـوادِعِيُّ على موقِعِــهَ فِي هــذا الرابط: فأعــداءُ الإســلام َهُمُ الــذِين يَضَـعُون هـوُلاء الحُكَّامَ على الكَرَاسِـيِّ، فمَنَ كـانت إلهُ غَيْـِرةٌ على الإسـلِامِ فَلْيَبْـدَأُ بجِهَـاًدِ أَمْرِيكـاً فهي رَأْسُ البَلَاءِ، وهي النِّي أَفْسَدَتِ المسَلِّمِينَ وأَفْسَدَتْ خُكَّامَهم، بــُدُولَارَاَّتِها ۗ وبإعْلامِهـا، انتهى باخْتَصـاًر، وقـالَ الشَّـيخُ مُقْبِـلٌ الـوادِعِيُّ أيضًا في فتيوى صَـوتِيَّةٍ مُفَرِّغةٍ على موقِعه في هنا الرابط: الحُكّامُ لا يَمْلِكُونَ أَمُورَهِم، ولكنَّ السندي يَمْلِكُ أَمْدِيكامُ ولكنَّ السندي يَمْلِكُ أَمْدِرَ الحُكّامِ هي أَمْرِيكا، فالحُكّامُ مَساكِينُ لا يَمْلِكُونَ أَمْدَرَهم، انتهى باختصار، وقالَ مَساكِينُ لا يَمْلِكُونَ أَمْدَرَهم، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ مُقْبِلُ الوادِعِيُّ أيضًا في شَرِيطٍ صَوتيٍّ مُفَرَّغٍ <u>على ّهــذاً الرابط</u>َ بعنــّوان (الجــّزءُ الثَـِـانَي مِن ِ"تحــذيرً الدارس مِن فِتنةِ المدارس"): الحُكَّامُ أَصْحابُ كَرَاسِيٌّ، لَا يَهُٰ مُّهُم ۗ إِلَّا إِلَكَرَاسِيُّ، انتَّهي باختصار]، فَهُمْ لا يَدْرُونَ، مساكِينُ، يَظُنُّون أنَّ أَمْرِيكا ورُوسْيَا تَقَدَّمَتِا في العُمْرانِ والاخَتِراْعــَاتٍ بِسَــبَبِ أَلْإِلْحـَـادِ، فَهُمْ يَظُنُّون ۚ أَنَّهم مَــاً يُسايِرُونِ الرِّكْبَ إِلَّا إِذا مَكَّنُوا أعداءَ الإسـلامِ مِنَ الـدَّعوةِ إِلَى الْعَلْمَانِيَّةِ... ثُم قَــالَ -أَيِ الشــيخُ الــوأَدِعِيُّ-: هــذَّهُ أَلمَدارسُ يا ۖ إَخوانُ، الصحيحُ أنَّها لا تُخْرِجُ رِجَـالَ دُنْيَـا ولا رجالٌ دِينَ، لَكنْ تُحْرِجُ صَايِعِين مايِعِينٍ، َمِثْلَ أَصْحابِ إِلْسِّينَما وأَصْحابِ الكُرِّةِ، إلى غير ذلِكَ، أَمْـرُ مِقِصـودُ يـاً أَجِي. انتهى باختَصار. وقـالَ الشَـيخُ الـوادِعِيُّ أيضًـا في نَفُّسَ الشَّــــرِيطِ: اَلمُّســِـلِمون فِي مَد<mark>ارِسِ ٍ ــه</mark>م ومُسّْتَشــفَيَاتِهم ۗ وَفِي إداراتِهم وفَي أكْــثرِ شُّلُــؤُونِهم، يَعِيشـون في جاهِلَيَّةٍ، يَعِيشَـون بَعِيـدِين مِنَ كِتـابِ الْلـهِ ومِن سُنَّةِ رسول اللهِ صلى الله عليه وعلى آلـه وسلم. انتهی.

(24)وقــالَ الشــيخُ مُقْبِـلُ الــوادِعِيُّ أيضًـا في شَــرِيطٍ صَوتيٍّ مُفَرَّغٍ <mark>على هذا الرابط</mark> بعنوان (الجزءُ الثــاني مِن

"تحـذير الـدارس مِن فِتنـةِ الْمـدارس"): إنَّ المسـلمِين أَصْبَحوا ۚ إِمَّعةًۥ ۗ يُهَرِّ ولُون بَعْدَ [أَيْ خَلْفَ ۖ] أعداءِ الإسـلام، ِ لَا يَـدرُونِ أَيْنَ يَتَّجِهِـوَنَ، واللِّهُ الْمُسـتَعانُ... ثم ُقـالَ -أي الشَّيِّخُ الـوَادِعِيُّ-; الواعِّـظُ يَبَحُّ صَـوْتُهُ، وبَعْـدَهَا الشَّـعْبُ ماش بَعْدَ [أَيْ خَلْفَ] أعداءٍ الإسلامِ، انتهى باختصارٍ، وسُئِلَ الشيخُ الوادِعِيُّ في نَفْسِ الشَرِيطِ {تقـومُ وِزَارِةُ التَّربِيَـةِ بِوَضْعِ عَلَمٍ فِي كَـلِّ مَدرَسـِةٌ، وتَـدفَعُ الطَّلْلَابَ والطَّالِبَـاتِ، وَقَبْـلِ أَنْ يَجْلِسٍـوا، [أَنْ] يَقُولـوا (تَحْيَـا الِّكُــوَيْتُ)، ويُحَيُّوا اِلعَلَمَ؟}، فأجــاْبَ الشــيخُ: هــو تَقلِيــدُ لَّاعَـدَاءِ الْاِسَـلَامِ وأَمْـرُ جَاهِلِيُّ [جَاءَ في كَتَـابِ (دروَس لِلْعَـدَاءِ الْإِلْبَانِي) ِ أَنَّ اِلشَيخَ سُئلٍ: وِهَلْ مُجَـرَّدُ الْانتِصِـابِ أمامَ العَلَمِ يُخِيِلُّ بِالتَّوجِيدِ؟. فأَجِـابَ الشيخُّ: نَعَمْ، يُخِـلُّ بالإسلامِ وَالشَّرِيعةِ وَالآَدابِ الإسلامِيَّةِ {يَـوْمَ يَقُـومُ النَّاسِ لِلمِيَّةِ {يَـوْمَ يَقُـومُ النَّاسُ لِـرَبِّ الْعَـالِمِينَ}، هـذا تَعظِيمٌ أَشْسِبَهُ بتَعظِيمِ الأَصْنَامِ، لأَنَّ هـذَا العَلَمَ عِبَارَةٌ عَن قِطْعَةِ قُمَاشٍ، لَكُنُّ هـو التَقلِيـدُ الأُورُوبِّيُّ الأَعْمَى مـع الأَسَـفَ الشَّـدِيدِ. اْنتهِي، وَهَـذا هِـُو ۗ ٱلْـذَي نَتَوَقَّعُـهِ مِن هـذه المِـدارِسَ، ونَتَوَقَّعُ ما هو شَرٌّ مِن هذا، لأنُّها أَصْبَحَتْ لا تَتَقَيَّدُ بِكَتَّـابِ اللهِ ولا بسُنَّةٍ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسَلَمْ، بَلْ رُبَّما لُو وُجِّدَ مُدِيرٌ فِيه خَيْرٌ، رُبَّما -يَـا إِخْوَانِنَـا-يَغْزِلُونَه وِيَطِّرُدُونَهُ إِذَا قَالَ { إِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ}، فَمِنَ أَجْل هذاً نحن نَقُولُ وَنَنْصَحُ بِاعِتِرَالِ هـذه المَـدَارِسِ الجَاهِلِيَّةِ حتى تُجَكِّمَ كُتَابَ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الَّلـه عليـه وعلى آله وسلم، انتهى باختصار ً وقالَ الشِيخُ الـوادِعِيُّ أُيضًا في نَفْسِ الشِّـرِيطِ: نحِن مَـا نَتَوقَّعُ مِن هَــدَهُ المَدارِسِ الخَيرَ، نَتَوقَّعُ منها الشَّرِّ... ِثم قالَ -أَيِ الشَـيخُ الوادِعِّيُّ-: المَدَرَسةُ تَسُودُها الجاهِلِيَّةُ، والإدارةُ تَسُـودُها الجاهِلِيَّةُ، والمُجتَمَـعُ [وَ]المُسيِّشْـفَى، تَسُـودُه الجاهِلِيَّةُ، فَالْأُهْرُ يَحِتاً ﴾ إلى بِنَاءٍ وَإلى تَأْسِيسٍ يَا إِخْوَانَنَا، ولَيس لها حَدٌّ مَفاسِدُ المُجتَمَعِ، انتهى باختصار، وسُـئِلَ الشـيخُ

الــوإدِعِيُّ في نَفْسِ الشَــرِيطِ {يُلْــزَمُ الطُّلَّابُ بِلُبْسٍ البَيْطُلُونِ وتُدِرَّسُ المُّوسِيقَىَ، في المَـِدارس، فمـا حُكْمُ الشُّرْع؟ }، فَأَجَابُ الشَّيخُ: هذا أَمْرٌ ما أَنْـزَلَ ٱللـهُ بـه مِنْ سُلَطاَنِ، بَلْ نحنِ مَأْمورُون بالاقتِداِءِ برسُولِ اللَّهِ صـلَى الله عليه وعلى آله وسُلَم، ورسولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عليـه وعلى آله وسلِم يَقولُ {وَمَنْ تَشَبُّهَ بِقَـوْمٍ فَهُـوَ مِنْهُمْ}؛ إِنَّهِم يُرِيدُونَ أَنْ يُضَيِّعُوا شَـبَابَنا ويُمَيِّعـوهُم... ثُمَ قَـالً -أي الْمُسَيِخُ الْـوادِعِيُّ-: وهكـذا المُوسِيقَى وآلَاتُ اِللَّهْـو واَلطَرَبِ، والْبُخَـارِيُّ فِي صَـجِيجِهِ عَنْ أَبِي عَـامِرِ -أَوْ أَبِيَ مَالِكٍ اَلِأَشْعَرِيُّ- قَالَ ِقَإِلَ رِسَبِولُ اللَّهِ صِلْى اللَّه عَلِيه وعَلَى آلِه وَسلم ﴿لَيَكُونَنَّ أَقْلُوامٌ مِنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الحِـرَ وَالحَرِيـرَ وَالخَمْـرَ وَالمَعَـازِفَ}، [وَ]المَعـازفُ هِي إَلَاتُ اللَّهْوِ وَالطَّرَبِ... ثُمَ قَالَ -أَيَ الشيخُ الوادِعِيُّ-: أَنَــا أَنْصَحُكَ أَنَّ تَفِرَّ بِلَّدِينِكَ يَا أَخِي، إِلْعَتَـزِلْ هَـذَه المَّـدارِسَ الجاهِلِيَّةَ إِذَا كَانَ مُوسِيقَى أَو فيها مُنكَرِاتُ، فرُبَّمِـا يُوجَدُ فيها اللَّوَاطَ -يَا ۚ إِخْوَانَنَا- والفَّـواْجِشُ، فَأَنْصَـحُكُّ أَنْ تَعتَزلَ هذه، والرسولُ َصلى الله عليهِ وعلى آلــه وســلم يَقـوَلُ كِمِـا في الصَّـحِيحِ مِن حَـدِيثِ أبِي سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ يعتون حدد حدد المُحرِّمَ اللهِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَبْبَعُ بِهَا لَا لَهُ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَبْبَعُ بِهَا شَعَفَ [أَيْ رُؤوسَ] الْجِبَالِ يَفِرُّ بِدِينِهِ}؛ أَمَّا إِنْتَ تُرِيـَـٰدُ ٕ أَنْ تُجارِيَ المُجتَمَعَ وتَحفِّظُ دِينَـكَۖ!، هـذا بِـا أَخِي لاَ يَتَـأَتُّى [يَعْنِيَ ۗ الجَمْعَ بِينَ مُجارِاةِ المُجتَمَـع وحِفْظِ الـدِين]... ثم قالَ -أي الشّيخُ الوادِعِيُّ-: فيَا إخْوَانَنَا، دِينُ اللَّهِ فَي وادٍ، ومُجتَمَعًا تُنــا الْجاهِلِيَّةُ في وادٍ أَقــالَ الشــيخُ محمــد بن رَ ... عيد الأندلســــي في (أَلكُواشِـــفُ الْجَلِيَّةُ): بَعضُ الإسـلامِيِّين يَصِـفُ مُجتَمعاتِنـا أَنَّهـا (جإهِلِيَّةُ) ومـع ذلـك يَقُــولُ عَلَى الأفــرادِ في (الجاهِلِيَّةِ) أَنَّهُم مُسَــلِمُون!، نَقــولَ إِنَّ الجاهِلِيَّةَ وَالإِسـَـلامَ نَقِيضـان لا يَجتَمِعـان ولا يَرِ تَفِعانُ، فَالْمُجَنَّمَعُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسلِّمًا فَتَجَرِّي عَلَيْه أُحَكَامُ المُسلِمِينِ عَلَى العُمومِ وَالأَعيـانِ، وإمَّا أَنَّ يَكـونَ جاهِلِيًّا فَتَجــرِي عليــه أحكـامُ الجاهِلِيَّةِ على العُمــومِ والأعيانِ؛ ولا يُتَصَوَّرُ شَـرعًا إجتِمـاعُ الجاهِلِيَّةِ في الـدَّارِ مع الإسلامِ في عُمـومِ الأعيـانِ، كَمـا لا يَجْتَمِـعُ الشَّـركُ والتَّوجِيــدُ أو الكُفْـرُ مـع الإيمـانِ؛ وأمَّا مَن جَمَـعَ بَيْنَ الجاهِلِيَّةِ والإسلامِ في المُجتَمَعِ الواحِدِ فَهـو كَمَن جَمَـعَ بَيْنَ التَّوجِيدِ والشَّـركِ في العَينِ الواحِدةِ، وهـؤلاء كَبُـرَ عليهم تَكفِـيدِ والشَّـركِ في العَينِ الواحِدةِ، وهـؤلاء كَبُـرَ عليهم تَكفِـيدُ المُحتَمعـاتِ فَسَــمَّوْها (جاهِلِيَّة) وأســقطوا عنهـا الأحكـامَ المُتَرَتِّبــة عليها، انتهى باختصار، انتهى باختصار،

(25)وذَكَرَ الشيخُ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادةِ الفوارس بهجرِ فسادِ المدارسِ) أَنَّ الشيخَ الألباني العُبِلَ {المَدارسُ الحُكوميَّةُ عندنا -أو في كثيرٍ مِنَ الدُّوَلِ- لا تَخْلُو مِن مَفاسِدَ، هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يُنْكِرَ على مَن الدُّوَلِ- لا تَخْلُو مِن مَفاسِدِها وأَخْرَجَهم منها، ويَعْتَبِرَه متطرفًا أو شادًّا أو رجعيًّا؟}؛ وأَنَّ مِمَّا أَجابَ به الشيخُ الألباني {لا يَجُوزُ أَنْ يُنْكَرَ على أَحَدٍ مَنَعَ ابْنَه أو بِنْتَه مِن أَنْ يُذْرُسَ في مَدرَسةٍ فيها مُخالَفاتُ للشريعةِ، بُلْ هذا أَنْ يَدْرُسَ في مَدرَسةٍ فيها مُخالَفاتُ للشريعةِ، بُلْ هذا أَنْ يَدْرُسَ في يَحُصُّ عليه الإسلامُ؛ فإذا المُسلِمُ تَحَرَّى واحتاطَ لِدِينِه فليس لِغَيرِه أَنْ يُنْكِرَ عليه أَو أَنْ يَصِفَه بها، هذا ما عندي ببعضِ الصَّفاتِ الني لا يَصْدُقُ وَصْفُه بها، هذا ما عندي إجابَةً عن هذا السؤالِ}، انتهى باختصار،

(26)وقالَ الشيخُ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادةِ الفوارسِ بهجرِ فسادِ المدارسِ): يقولُ الشـيخُ الألبـاني {إِنَّ الذِين يَدرُسون في المدارسِ اليـومَ، هُمْ في خَطـرٍ لِكَثرةِ ما يَتَعَرَّضون [لَهُ] مِنَ الإخلالِ بالواجِباتِ العَينِيَّةِ}، انتهى باختصار،

(27)وقـالَ الشـيخُ محمـد قطب (الحاصـلُ على "جـائزة الملكِ فَيْصَل العَالَمِيَّة في الدِّراساتِ الإسلامِيَّةِ") في كتابه (واقعنا ًالمعاصـر): ولا شـك عنـدنا في أن منـاهج الدراســة في مدارسِــنا ومعاهِــدنا ذاتُ صِــبْغَةِ جاهِلِيَّةِ صارَحةٍ، وَضَعَها لنـاً أعـداؤنا لِيَفْتِنُونـا عن إسلامِناً، كَمَـاً بَيَّنَّا مِن قَبْلُ في الحديثِ عن (الغزوِ الفكرِيِّ، واستخدامِ مَناهجِ التعليمِ أَداةً مِن أكبرٍ أَدَواتِـه وأخطرِهـا)، ولـو لِم مَاهِ التَّعَلَيْمِ ادَاهُ قِلَ السَّمِ الْحَارِدِ وَالْمَاهِ الْمَاهِ عِيرُ النَّهَا الْدَائمِ لِدَعَاوَى الوَطَنِيَّةِ وَالْقَومِيَّةِ الْكُوَيْتِيَّةِ الْكُوَيْتِيَّةِ الْكُوَيْتُ الْمُدَرِسِيَّةِ الْكُوَيْتِيَّةِ الْكُوَيْتُ الْمُدَرِسِيَّةِ الْكُوَيْتُ الْمُدَرِسِيَّةِ الْكُويْتِيَّةِ الْكُويْتُ الْمُدَرِكِ الْكُويْتُ الْمُدَرِكُ الْمَامِ الْكُويْتُ الْمُدِرِكُ الْمَامِ الْكُويْتُ الْمُدِرِكُ الْمُامِ الْمُدَرِيِّ مِن رَوابِطِ الْمَدِيمِ مِن رَوابِطِ الْمَدَّمِ اللَّمِ الْمَدَيِّ مِن رَوابِطِ الْمَدَيمِ مِن رَوابِيمُ اللْمُدَيمِ مِن رَوابِيطِ الْمَدَيمِ مِن رَوابِيطِ الْمَدَيمِ مِن رَوابِيطِ الْمَدَيمِ مِن رَوابِيطَ الْمَدَيمِ مِن رَوابِيطِ الْمَدَيمِ مِن رَوابِيطِ الْمَدَيمِ مِن رَوابِيطُ الْمَدَيمِ مِن رَوابِيطِ الْمَدَيمِ مِن رَوابِيطِ الْمَدَيمِ مِن رَوابِيطِ الْمَدِيمِ مِن رَوابِيطِ الْمَدَيمِ مِن رَوابِيطِ الْمَدَيمِ مِن رَوابِيطِ الْمَدَيمِ مِن رَوابِيطِ الْمَدَيمِ مِن رَوابِيطِ الْمَدِيمِ مِن رَوابِيطِ الْمَدَيمِ مِنْ مَا الْمَدَيمِ مِن رَوابِيطِ الْمَدَيمِ مِن رَوابِيمِ الْمَامِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَامِ الْمَدَيمِ الْمِنْ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَامِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَامِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَدَيمِ الْمَا واللُّغَةِ وَالتَـارِيخِ والمَصِـيرِ المُأَشـتَرَكِ. ۖ ذَكَـرَه السَـيخُ أبـوَ مُحمـدُ المقدِّسُـيُ في (إُغَـدادُ القِّـادَةِ الفَـوارِسِ بَهجـرِ فسادِ المدارِس)، وعَلَّقَ عَليه قـائلًا {هِـده رَوابِطُهم، دَمُّ ولُغةٌ وتاريخٌ (وطِينٌ)، ومَصِيرٌ مُشــتَرَكُ إِلَى جَهَّنَّمَ وبِئْسَ المَصِيرُ ما دامَ الدِّينُ لا يَحْكُمُ هذه الرَّوابِط}] والعَلْمانِيَّةِ وِالاشتراكِيَّةِ، وإشادتِهاِ الدائمـةِ بالـذِين َلا يَحْكُمـون بمـا أَنزَلَ اللَّهُ [قالَ الشيخُ أبو محمـد المقدسـي في (إعـدادُ القادةِ الفوارسِ بهجرِ فسادِ المدارِسِ): وهكذا فالكِتابُ [يَعنِي أَحَـدَ الكُتُبِ المَدرَسِــيَّةِ الكُويْتِيَّةِ، كَمِثَــالِ للكُتُبِ إِلمَدرَسِــيَّةِ في الأَنْظِمــِةِ الطَّاغُوتِيَّةِ] كُلُّه مِن أَوَّلِـه إلى آخِره مُسَخَّرُ في سَبِيلِ تَمجِيدِ الكُـوَيْتِ وعَلَمِهـا وعِيـدِها وطُواغِيتِها، ۚ فَيَجِدُ مِّثْلًا هَـٰذَهُ العِبارَاتِ تَتَكَلَّرُ بَشَـكُلُ مَكشوف ومُمِلَّ، في مواضِعَ كثيرةٍ ومُتَفَرِّقةٍ مِنَ الكِتـابِ {تَبْذُلُ الحُكومةُ جُهودًا عَدِيدةً في حَـلِّ المُشْكِلاتِ، تَبْنِي الحُكومـةُ كُـلُّ سَـنَةٍ عَشْـرَاتِ المَـدارِسِ، تَسـعَى حُكومـةُ الكُويْتِ إلى تَوفِيرِ الجِـدْماتِ الشُّـكَّانِيَّةِ لِنَصْمَنَ للشُّكَّانِ الرَّاحِةَ والرَفَاهِيَةَ، تُقَدِّمُ الدولِةُ الرِّعَايَةَ...، تَحْرِصُّ الرَّاحِةَ على تقديم...، تَهْنَمُّ دولةُ الكُوَيْتِ...، تُوفَّرُ الدولةُ المسكنَ المُلَائمَ لكُـلِّ مُـواطِنٍ، تُخَطِّطُ الدولـةُ لِتَوفِـيرِ

العَدِيدِ مِنَ الجِدْماتِ، أَنْشَأَتِ الدولةُ...، تَستَثمِرُ الدولةُ...، حُهودُ الدولةِ في تَطـوِيرِ...}، وهكـذا غالِبِيَّةُ الكِتـابِ مِن أَوَّلِه إلى أَخِرِه، مَدْحُ وتَمجِيـدُ بالدولـةِ، ولَنْ تَجِـدَ بالطَّبْعِ أَبَـدًا في كُثْبِهم {تُحـارِبُ الدولـةُ اللـه ورسـولَه، الدولـةُ تُحَكِّمُ شَـرْعِ إِبْلِيسَ، الدولـةُ تُعَطِّلُ حُكْمَ اللـهِ، الدولةُ تُخَكِّمُ اللهِ، الدولةُ تُخارِبُ أُولِياءَ اللهِ، الدولةُ تَنْشُرُ الفَّسادَ في البِلادِ والعِبادِ، الدولةُ تَحمِي الكَفْرَ والزَّندَقـةَ والإلْحادِ} وغيرَه، فهذا مَطْوِيٌّ وغيرُ مَوجُـودٍ بَدَاهـةً في والإلْحادِ} وغيرَه، فهذا مَطْوِيٌّ وغيرُ مَوجُـودٍ بَدَاهـةً في كُثُبِهم، انتهى]، لكَفَى بذلك إثمًا، ولكنَّها في الحقيقةِ لا تَكَنْفِي بذلك في أيِّ مَرحَلـةٍ مِن مراحلِهـا، إنَّمـا تُنْشِـئُ تَعَامِي النَّهايَةِ إلى إخراجِ تَقَافَةً وعِلْمًا مُضَادًّا للدِّينِ، يَهْدِفُ في النَّهايَةِ إلى إخراجِ العِبَادِ مِن عِبَادةِ اللهِ. انتهى.

(28)وقــالَ الشــيخُ محمـد أمين المصـري (رئيس الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة) في كتابه (المجتمع الاسلامي): إنَّ المَناهجَ في البلادِ الإسلاميَّةِ ليست مُصْطَبَعةً بصِبْغَةٍ إسلاميَّةٍ، وَجَـوُّ البلادِ الإسلاميَّةِ ليست مُصْطَبَعةً بصِبْغَةٍ إسلاميَّةٍ، وَجَـوُّ المُدِرسةِ ليسِ جَـوًّا إسلاميًّا، وَجُـلُّ الأساتذةِ مِن وَجَـوُ الشَهاداتِ مِمَّن يَتَنَكَّرُ للإسلامِ، أو يَفْهَمُه فَهُمًا مُنحَرِفًا مائِلًا عنِ الصَّوَابِ يَبتَعِدُ فيه عنِ الإسلامِ ابتِعادًا كَبِيرًا على الغالِب، انتهى،

(29)وقالَ الشيخُ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادةِ الفوارسِ بهجرِ فسادِ المدارسِ)؛ ويَقُولُ الشيخُ طايس الجميلي في خُطْبَةٍ له بعنوان (مَنَاهِجِ التَّربِيَةِ والتعليمِ لا الآنَ على قَنَاعَتِنا السابِقةِ بأنَّ مناهجَ التَّربِيَةِ والتعليمِ لا تَـزالُ أَطْرافُها بِيَـدِ المُنَظَّماتِ الكافرةِ، ولا يَـزالُ المُسَرِفونِ عليها يُحاوِلون أنْ يَدُسُّوا السُمَّ في الدَّسَمِ ... مأساةُ التَّربِيَةِ والتعليمِ عندنا مُصِيبةٌ... البِنْتُ الدَّسَمِ... مأساةُ التَّربِيَةِ والتعليمِ عندنا مُصِيبةٌ... البِنْتُ تُحاكِي والطالبُ يُحاكِي أستاذَه، يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِه ويَبْتَسِمُ

كابتِسامَتِه، يَمْشِي كَمِشْيَتِه، فإنْ رَآه مُستَهِينًا بِالأَحِلاقِ وَالْآدَابِ وَالْعِبَادَاتِ خَرَجَ يَحْذُو حَذْوَه وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ... الآنَ أَبْناءُ وبَناتُ يَضِيعون، يَتَنَكَّبُون الطَّرِيقَ... المسؤولون إذا رَأَوْا مُدَرِّسًا مُهْتَمًّا بِالقَضِيَّةِ الدِّينِيَّةِ ضِايَقوه وحارَبوه وكَرِهـوه ومَقَتُـوه، وطالبوا بنَقْلِه فَـوْرًا وبالشُّـرْعةِ المُستَطاعةِ (فإنَّه يُخِلُّ بسَيْرِ العَمَلِ)}. انتهى باختصار،

(30)وقالَ الشيخُ عبـدُالرحمن الدوسـري (الـذي حاضَـرَ في مُعظَم مَـدارس وجامعـاتِ المملكـةِ السِعوديةِ) في (صَّفوة الأَثْار وِالْمَفَّـا َهيم من تفسـيرِ الْقـرآنِ اَلعظيم) ٍ إِنَّ الواقِـعَ سَـيِّئٌ في الحَقِيقَـةِ، وسَـبُبُه الغَـزْوُ الفِكْـرِيُّ المُتَنَــوِّعُ الِــذي دَبَّرَنْــه الْمَاسُــونِيَّةُ اليَهُودِيَّةُ بِمَكْرِهـَــا المَلعُون، فِأَحاطُ بِالمسلمِين مِن كُلِّ جِـانِبٍ، فِجميـعُ مـا يَسْمَعُونه أو يُقِْذَفُ عليهم في وسائلِ النَّشُرِ الْمُخْتِلَفَ ةِ، مَسْـمُومٌ ومُلَّغَّمٌ مِن كُـلِّ نِاحِيَـةٍ، سَـدَاه الغِشُّ ولُخَّمَتُـهَ التَّدلِيسُ [السَدَى خُيُوطُ النَّوبِ الْمُمْتَـدَّةُ طُـولًا، واللَّحْمـةُ خُيُوطُهُ ۚ الْمُمْتَدَّةُ عَرْضًا]، و[كَذِلك] ۣ جميعُ مَناهِجِ التِربيةِ في جميع المَراحِلِ، لذلك يَنْشَأُ الطَّفـلُ وَيَشِـيبُ الكَهُــلُ على الأفكارِ المُنَحَرِفِةِ عن دِينِه القَــَوِيمِ وصِــراُطِه المُسِــتَقِيمِ، حَيث لا يَّبْقِيَ مِنَ إَلَــدِّينِ إِلَّا ابِّسْــَمُهَ، ولاَ مِنَ القرآنِ إِلَّا رَسْمُه؛ مَن أَشْغَلَ نَفْسِه مِنَ الكُهُـولِ بِقِـراَءَةِ الصَّحافِةِ طُبِعَ بِها مُعتَقِدًا أَنَّ إِلشَّـعْبَ يَسْـلُكُ مِـا يُناسِـبُه دُونَ الرُّجوعَ إِلَى اللَّهِ أَوِ التَّبَقَيُّدِ بِشَيْءٍ مِن خُكْمِـهُ، وَمِن تَرَبَّى في الْمَدارِسِ فَهو مَطْبُـوعُ بِالمَّـدَهَبِ المَـادِّيِّ [أَيِ العَلْمَانِيِّ] أو العَصَبِّي [يَعْنِي التَّعَشُّبَ لِغِيرِ رابِطـةٍ الـدِّينِ والعَقِيدُةِ] الدي تُريدُه دَوْلَتُه [وَ]تُرَكَزُهَ في الأَذْهـانِ. انتهی باختصار،

(31)وقـالَ الشـيخُ ناصـر العقـل (رئيس قسـم العقيـدة بكليـة أصـول الـدين بجامعـة الإمـام محمـد بن سـعود

الإسلامية بالرِياض) في كتابِه (التقليد والتبعية وأثرهمـا في كيـان الأمـة الإسـلامية) تحت عنـوان (الحكومـات القَائمِـة في العـالم الإسـلامي): لقـد حَـرَصَ الكفـارُ المُحْتَلُونِ -الذِينِ سيطروا على الِعالَمِ الإسلامِيِّ بــالقوةِ العسكريَّةِ- عند انسحابِهم مِن أَيِّ بَلَٰدٍ مُسَلَمٍ، عَلَى أَن يُسَلِّموا أَزِمَّةَ [(أَزِمَّة) جَمْعُ (رِمَـام)] الخُكْمِ فيـه إلى مَن يَخْدِمُ مَصاَّلحَهم [َقالَ الشَيخُ َمُقبِلَ الوادِعيِّ على موقعه <u>ْفي هذا الرابط</u>: فأعداءُ الإسلام َهُمُ الَّذِينِ يَضَعُون هؤلاء الجُكَّامَ عِلَى الكَرَاسِيِّ، فمَن كانَتٍ به غَيْرِةٌ على الإسلَّام ِ فَلْيَبْـــدَأَ بجِهـــادِ ۖ أَمْرِيكـــا ٍ فَهي رَأْسُ ۖ إِلْبَلَاّءِ، وهي اللّــتي أَفْسَــدَتِ المســلمِين وأَفْسَــدَتْ حُكَّامَهم، بــدُولَارَاتِها وبإعلامِها، انتهى باختَصار، وقالَ الشيخُ محمد إسَماعيلُ المقدم (مؤسس الـدعوة السلفية بالإسْكَنْدَريَّةِ) في مُحاضَرةُ بعنـُوانِ (المـؤامَرة على التعليمُ) مُفَرَّغُـةٍ عِلِيّ <u>هـذا الرابط</u>: رَغْمَ خُـروجِ الْإِنْجِلِـيزِ مِن مِضْـرَ، لَكنْ طَلَّكْ سِيَاسَتُهم التَّعلِيمِيَّةُ هي السَّائِدةَ ولم تَتَغَيَّرْ عن طرِيقِها ولم تَحِـدْ أِبِـدًا، انتهى، وقـالَ الشِّيخُ محمِّـد إسـماًعيلُ المقـدم أيضًا في (دروس الشـيخ محمـد إسـماعيل المقدم): وَأُوَّلُ شُؤُّم بَعْدَ سُقُوطِ الْخِلافِةِ [يَعْنِي الدَّولَـةَ العُثمانِيُّةَ] وَضَـَعْفِ الْمُسِـلِمِينَ في تلـك المَرِحَلـةِ هـو تَقْسِـيِيمُ الأُمَّةِ الإسَـلامِيَّةِ إِلَى أَقــالِيمَ جُغرافِيَّةٍ مُتَعَــدِّدةٍ على أيْــدِي أعــداءِ الإســلام من الإِنْكِلِــيز والْفَرَنْسِــيِّين وغيرهُم مِن أعداءِ اللَّهِ سُبْحِانَه وتَعالَكَ، تِلَطَبِيقًا لِمَبْدَئِهِمَ الْمَعْرُوفِ ۚ {فَرِّقْ تَسُدْ} ؛ والْأَثَرُ النَّانِي أَنَّ هَـٰذَهُ الْأَقَـالَيْمَ خَضَعَ مُعظَمُها للاستعمارِ العَسْكَرِيِّ الكافِرِ سَوَاءُ إنْجِلْترَا أو فَرَنْسَـاً أو إيطالْيَـا أو هُولَنْـدَا أو رُوسْـيَا، ثم حَكَمَتْهِـا حُكُوماتُ أَقامَها الاستِعِمارُ مِمَّن يُطِيعُهُ مِمَّا نَسـتَطِيعُ أَنْ نُسَمَّّيَه اِسـتِعمَارًا وَطَنِيًّا، انتهى باختصـار، وقـالَ الشـيخُ عبـدالرحمن بن عبـدالخالق فِي (المسـلمُون والعمــلُ السياسي): أَقامَ الكفارُ في كُلِّ إقليمٍ خُكومةً تابِعةً لهم

مِن أهالي البلادِ مِمَّن يُطِيعُ أَمْرَهم، انتهى، وقالَ الشيخُ أَبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادةِ الفوارسِ بهجـرِ فسادِ المدارسِ): خَرَجَ المُستَعمِرُ مِن بِلَادِهِم نَعَمْ، ولكنّه خَــرَجَ وهــو قُريــرُ العَينِ، قــد أَعَــدُّ جِيلًا مِنَ القــادةِ والمُفكِّرِينِ يَفْتِكُــون بِـأُمَّتِهم -بـدِينِها وعَقِيـدتِها- فَتْكَا، ويُنَفَّدُون مُخَطَّطَــاتِ أسـيَادِهم وأَوْلِيــائهم بِدِقَّةٍ بالِغــةٍ وَإَخلاصَ مُنقَطِعِ النَّظِيرِ، انتهَى، وَقاَلَ الشِّيخُ محَمـد بنُ سُعيد الُّقحطانيُّ (أَسْتَاذُ العقيدة بَجامعة أَم الْقـرى) في (الولاء والبراء في الإسلام، بتقديم الشيخ عبدِالرزاق عَفَيْفي "نَائَبِ مَفْتي المَملكَة العربيةُ السَّعُوَدية، وَعَضَـوَ هيئة كبّار العلّماء، ونالِئبِ رئيس اللُّجْنة الدائمــة للبّحــوِثّ الْعُلَمِيةُ وَالْإِفِتَاءَ"): إِنَّ وُجِـُودَ مَـا ِيُسَـمَّى في المُصِـطُلُح الِجَدِيثِ (الطَّابُورِ الحَامِسَ) قد أَفْسَدَ ِأَجْيـالَ الأُمَّةِ في كُلِّ مَجَالٍ، سَوَاءً في التَّرْبِيَةِ والتَّعلِيمِ، أَمْ في السِّياسِةِ وشَّــؤُونِ الحُكْمِ، أَمْ في اللَّياسِةِ وشَــؤُونِ الحُكْمِ، أَمْ في الأَدبِ والأَخْلَاقِ، أَمْ في الــدِّينِ والدُّنْيا مَعًا، وصَدَقَ الشَاعِرُ مِحمود أبو الوفا فيما نَقَلَـه عنه أَسْتاذُنا الفاضِلُ الشَيخُ محمد قطب أنَّه قالَ حين خَـرَجَ الاسـتِعمارُ الإِنْجِلِـيزِيُّ مِن مِصْـرَ {خَـرَجَ الإِنْجِلِـيزُّ الحُمْـرُ الْخَـرِجَ الإِنْجِلِـيزُ الحُمْــرُ وبَقِيَ الإِنْجِلِــيزُ السُّــمْرُ!}، بِعَمْ، إِنَّ داءَنــا هُمُ الإِنْجِلِيزُ النُّسِّمْرُ، أَانَتَهَى وقالَ السِّيخُ عَبْدُاللَّهِ الغليفي في كَتَابُه (أحكام الدّيار وأَنواعَها وأحوال سـاكنيها): دٍارُ الرِّدَّةِ هَي البِتي كَإِنَتْ دَارَ إِسَلَّام فَي ٓوَقتٍ مِا ثِمَ تَغَلَّبَ عليها المُرتدُّونَ وأجْرُوا فيها أحكأمَ الْكُفَّارِ، مِثْـلُ الـدول المُسَمَّاةِ اليَـومَ بِالإسلامِيَّةِ ومنها الـدُّولُ الْعَرَبِيَّةُ، وقد مَرَّتْ مُعْظَمُ هذه الدُّولِ بِمَرحَلـةٍ كَوْنُهـا دارَ كُفْـرٍ طـارِئٍ عندما استَوْلَى عليها المُستَعمِرُ الصَّلِيبِيُّ وفَـرَضَ عليهـا القَـوانِينَ الْوَصِعِيَّةُ، ثم رَحَـلَ عنهـا وَحَكَمَهـا مِن بَعـدٍه إِلمُرتَـدُّونَ مِن أَهـلِ هِـَذِهَ البِلادِ، انتهىَ باخِتصـاراً بِـأَيِّ أُسِـلُوبٍ، وكَـانَ المُّهِمُّ أَنْ يَكَــونَ مِمَّنَ يُنَفِّدُون بَـرامجَ التَّغْرِيبُ ۚ [قالَ محمد بِّنُ عيسـى الكنعـان في مقالـة لـه

بعنـوان ("الجزيـرة" تُقِيمُ مائـدةً للحِـوار عن التَّغْـريبِ) على موقع صحيفة الجزيرة السـعودية <u>َفيَ هَـدا الراَبط</u>ً: [يقول] الإعلامي الدكتور محمد الحضيف [أستاذ الإُعلام في جامعة الملك سعوداً [حينما يَرِدُ مصطلح (التغريب) فهو يعني بالضرورة صبغ المجتمع بالثقافة الغربية وأسلوب الحياة الغربية وأسلوب الحياة الغربية والتي تُسَيِّر حَيَاةَ الناس، بِمَا فيها دور الرَّجُل والمرأةِ فَي الحياةِ العامَّةِ، وطبيعـة اَلعِلاقةً بين ِ الجنسيَن، ونَمَـط الْعَيْش ِوالعمـلِ، وطراًئـق التَّسْلِيَةِ وَالتَّرفِيه، وطريقة اللبسَّ}؛ أمَّا الدِكتُورُ عيسَى الغيث [عضو مجلس الشوري السعودي وأستاد الفقه المقارن] فيقبول {(تغريب) على وزن (تفعيـل)، وهـو مِنَ (الغرب)، أي تقليد الغرب والتشبه بهم في الجـانب المُدموم مِنَ القِيَم والمُمارَساتِ} ثِم يُضِيفُ [أي عيسى الغيث] ﴿ بِجَـوابِ بِسَـيط هَـوٍ جَعْلُ الْمَجْتَمِـعَ الْوطّــني العربي المسلّم كالغرب في أَخلاقـه وسلوكة السّلبية، بمعـنى الجـانبِ السـلبيِّ مِنَ التغـريب، ولَيس الجـانبَ الإيجابيُّ كَالمُشْــتَرَكَاتِ ٱلدُّنْيَويَّةِ وِالْمصالَحِ الْإِنسَـانيَّةِ، كَأَلَّصْنَاعَآتِ وَنَحُوِهَا ۗ}... َثُمْ قَـاَلُّ -أَيِّ الكَنْعَـانِ-: الـدكتُورَ إلحضيفِ [يقولٍ] {صحيحُ أن التخطيطَ لعملية التغــريب، أَمْرٌ يِتمُّ داخلَ ۚ غُـرَفٍ مُغْلِّقَةٍ، لكنَّ تنفيـذَها يَحْـدُنُ أُمَّـامَ الناس، وفي النـاسُ أَنْفُسِـهُم، في سُـلوكِهم، وأسـلوبٍ حَيَاتِهِم، ومؤسساتِهم التعليميَّةِ والصحيَّةِ والخدميَّةِ، بَـلُ حــتى في مسائل دينِهم وهُــويَّتِهم الثقافيَّةِ، يَلْمِسُـه المُشاهِدُ في مسائل دينِهم وهُــويَّتِهم الثقافيَّةِ، يَلْمِسُــه المُشاهِدُ في مَظاهرَ اجتماعيَّةٍ تُكرَّسُ كَأَمْرٍ واقعٍ، عَبْـرَ وَفْـعِ الْفَعَالِيَّاتِ الثقافيَّةِ والاجتماعيَّةِ في إثَّجِاهٍ واحِـدٍ، ومِنٍ حِلالٍ فِعْلٍ مُؤسَّساتيٍّ يُفْرَضُ بَقِراراتٍ بِٓخْدِمُ تَوَجُّهًا مُحَدَّدًا}، اَنتِهِي ً باختصار] بأمانيةٍ ودِقّةٍ وَإِنَّ أَعْلَنَ عِلَيهِم الحِـرِبُ الكَلِّامِيَّةَ كمـا يَفَّعَـلُ الكِّثـيَروِنَ مِنَ الحُكَّامِ؛ وَلاَ يُهمُّنا ۖ في هذا البحثِ الْكلامُ عن أنواعَ العِمالَـةِ والـوَلَاءِ -

للكفــارِ- الــتي تَسَــابَقَ إليهــا الحُكُومــاتُ في العــالَم الإسلامِيِّ، والمَقَامُ لا يَتَّسِعُ لِتَوضِيحِ هـذا الجـانِبِ، إنَّمـاً الذي يُهمُّنِا أَنْ نُوَضَّحَ مُساهَمةَ هذه الحُكوماتِ في فَرْض التقليدِ َ الأَعْمَى للْكفارِ، وإدخالِ حَرَكـةِ التَّغـريبِ، وإبعـادِ المنهجُ الإسـلامِيِّ عن مَجَـالِ الحيـاةِ، وتحطِّيمَ مِعْنَويَّاتِ المسْــَـلمِين وَقُـــوَاهُمْ، والعَبَثِ بَمُقَـــدُّراتِ الْشُــعُوبِ الإسلاميَّةِ، وَتضَليلِها عن حقيقةِ ما تُسـاقُ إليـه مِن وَلَاءٍ وتَبَعِيَّةٍ للكفارِ، وفَرَّض الحياةِ الغَربيَّةِ المادِيَّةِ عليهَا... تُم قال -أي الشيّخُ العقـلَ- تحت عنـوان (التربيـة الجاهليـة والتّعليمُّ الجـِـاهّلي): نِطـامُ التعليم ِ والتَّرْبِيَـةٍ في العـالَم الْإسلامِيِّ، إنَّما هو مؤامرة على الدِّينِ والخُلُقِ والمُرُوءِةِ والفَضِيلةِ ليس إِلَّا، فَنَشَأَ بذلك جِيلٌ مُخَضْرَمٌ [أَيْ مُخَلُّطٌ] مُنْفَصِمُ الشَّخِصيَّةِ، لا هـو مُسـلِمٌ مُلتَـزِمٌ بِالْإسـلامِ حَقًّا، ولا هُو غَرْبِيٌّ بِجِدِّهِ، وإنتاجِـه، وتَصـنِيعِهَ، وكَسْـبِ الْحيـاةِ الدُّنيَا، بَلْ هُو جِيلٌ يَعِيشُ على هامِشِ الحيَاةِ!، قُد خَسِـرَ الــُّنيَا والآخِــرةَ، وذلــك هــو الخُسْــرانُ المُبِينُ، انتهى باختصار.

(32)وقالَ الشيخُ حمود التويجري (الـذي تَـوَلَّى القَضاءَ في بَلـدةِ رحيمـة بالمِنطَقـةِ الشَّـرقِيَّةِ، ثم في بَلـدةِ السَّـرقِيَّةِ، ثم في بَلـدةِ السَّـرلفي، وكانَ الشـيخُ ابنُ بـاز مُحِيًّا لـه، قارئًا لكُتُبـه، وقَدَّمَ لِبَعضِها، وبَكَى عليه عندما تُـوُفِّي -عـامَ 1413هـ- وأَمَّ المُصَلِّينِ لِلصَّلاةِ عليـه) في كِتَابِـه (غُربـةُ الإسـلامِ، وأَمَّ المُصَلِّينِ لِلصَّلاةِ عليـه) في كِتَابِـه (غُربـةُ الإسـلامِ، بِتَقـدِيمِ الشَّـيخِ عبـدِالكريم بن حمـود التـويجري)؛ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَـانِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا {للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَـوْمَ يَجْهَـرُونَ}، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَـوْمَ يَجْهَـرُونَ}، وفيه [أَيْ (وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ)] أيضًا عنـه رَضِي اللَّهُ وَسَلَّم فَالَّ الْيُوْمَ فَإِنَّمَا هُـوَ الْكُفْـرُ بَعْـدَ الإِيمَـانِ}؛ عَلَى عَهْـدِ النَّبِيِّ صَـلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُـوَ الْكُفْـرُ بَعْـدَ الإِيمَـانِ}؛ عَلَى عَهْـدِ النَّبِيِّ صَـلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقًا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُـوَ الْكُفْـرُ بَعْـدَ الإِيمَـانِ}؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقًا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُـوَ الْكُفْـرُ بَعْـدَ الإِيمَـانِ}؛

قُلْتُ [والكَلامُ ما زالَ لِصاحِبِ (غُربةُ الإسلامِ)]، إذا كانَ هـذا قَـولَ حُذَيْفَـةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ في زَمَنِ الخُلَفاءِ الراشِـدِين، وَوَقَتِ عِـزَّةِ الإسـلامِ وظُهـوره، وانقِمـاعِ المُنافِقِين وذُلِّهم بَيْنَ المُـؤمِنِين، فَكَيـفَ لَـو رَأَى حـالُ الأُكثَرِينِ في أواخِرِ القَرنِ الرَّابِعَ عَشَرَ، فقد تَغَيَّرَتْ فيه الأحوالُ وانعَكَسَتِ الأُمورُ، وظَهَرَ الكُفرُ والنِّفاقُ، حـتى كانَ بَعضُ ذلـك يُحرَّسُ في المَحدارِسِ ويُعتَنَى به، فاللـهُ المُستَعانُ، انتهى،

(33)وقـالَ الشـيخُ محمـد ِإِسـِماعيل المقـدم (مؤسـس الــدعوة السـلفية بالإِسْـكَنْدَريَّةِ) فَي مُحاضَــرة بعَنــوان (الميِؤاَمِرة على التعليَم) مُفَرَّغَـةٍ <u>على هـذا الرابط</u>: ولا شــكٌ أنَّ منــالِهِجَ التِعلِيمَ هي عِبَــَارِةٌ عن عَمَلِيَّةٍ صِــيَاغَةِ عُقولٍ هذه ِ الأُمَّةِ، وأيُّ تَخَـرِيْبٍ في مَنـاهِجِ التَّعلِيمِ فهـو اغْتِياًلُّ لِهُويَّةِ المُسَلِمَّ وأبناًنَّـهُ والْأَجْيَـالِ َالقادِمـةِ} وقـدَ بَعَثَ المَـاْمُونُ إلِى بِعِضِ مَن طـالَ حَبْشُـه في السِّـجُن، وقالَ لهم {ما الشِّدُّ ما مَا مَـرَّ عليكم فِي هـذا الحَبْس؟ }، قَالُوا { مَا ۚ [أَي الَّذِي] فَاتَنَا مِنَ تَرْبِيَةٍ أَوْلَادِنَـا}؛ والمنَّاهِجُ الدِّراُسِيَّةُ تَصُـوعُ عُقـولَ الأُولَادِ وَشَخْصِـيَّاتِهِمْ أَقْـوَى مِمَّا يَفعَلُ الأَبوَانِ بالنِّسبةِ لِظُروِفِ الحيَـاةِ في هـذا الزمانِ، ولا يكونُ تَأْثِيرُهما على الْأُولادِ مُساوِيًا لِمَا يَحـدُثُ مِنَ التأثيرِ في المـدارس مِن خلاَلِ هـذه الَمنـاهج [جـاءَ في مَقالــَةٍ على مَوقِـِع صَـحَيفةِ (العـربي الجديــَد) بعنــوانَ رَاشِتِراًطَاتُ مِصرِيَّةٌ على الدَبيبة، إبِعادُ "الإسلامِيِّين" عن 3 وِزاراتٍ): كَشَـفَتْ مِصـادِرُ مِصـرِيَّةٌ خاصَّةٌ ٍ لــ (العـربي ر ورارات الله المَّا الْكَوْرَرَاءِ اللَّيبِيَّ الجَدِيــدَ اللَّيبِيُّ الجَدِيــدَ اللَّيبِيُّ الجَدِيــدَ الجديــدَ (عبدَالحميـد الدبيبـة) تَمَشُّـكَها بِـرَفضِ ذِهـابِ عَـدَدٍ مِنَ ُ الوزاراتِ لِلإسلامِيِّينَ، في إطار المُحاصَصاتِ الداجِلِيَّةِ فيُّ لِيَبْيَا، [فَقَـدْ] أَجَـرَى الـُرَّئيسُ المِصـرِيُّ عَبـدُالفَتاحَ السيسي، الخَمِيسَ الماضِي مُباحَثاتٍ مع الدبيبة الـذي

زارَ الِقاهِرةَ لِلمَرَّةِ الأُولَى مُنْـذُ اِنتِخابِـه رَئِيسًـا لِلحُكومِـةِ قَبْلَ أَسْبُوعَين، وَأُوضَحَٰتِ المَصادِرُ أَنَّ الْقَاهِرةَ اِسْتَرَطَّتْ على الدبيبة عَيدَمَ إعطاءِ وِزارَاتِ السِّفاعَ والداَّخِلِيَّةِ والتَّعلِيم ۚ إِلَى أَيٌّ مِنَ ۚ الْقُــوَى الَّإِسَــلَامِيَّةِ، سِلَّـوَاءٌ كـِانوا [جَماعَةِ] الإخوانَ المُسلِمِينَ أَو تَيَّارِاتٍ أَخرَى [قُلتُ: وَبِحِيازِةِ التَّيَّارِ المُناهِضِ للإسلامِ وِزارِاتَيِ السدِّفاعِ والداخِلِيَّةِ يَكونُ قَدِ إِمتَلَكِ الحَقِّ الْحَصرِيَّ فِي حَمْلِ السِّلاح، وَبِحِيازَتِه وِزاراةَ التَّعلِيم يَكُونُ قَـدِ َامْتَلَـكُ الحَـقُّ الحَصرِيَّ في تَشكِيلِ عُقـولِ وَوجْـدانِ النَّشْـءِ الجَدِيـدِ، وبـذلك يَكـونُ تَمَّ حِصـارُ الهُويَّةِ الإسـلامِيَّةِ في الحاضِرِ والمُســتَقبَلِ إلى أَنْ يَتِمَّ التَّخَلُّسُ منهــا نِهائِيًّا بِشَــكلٍ تَـدِرِيجِيًّ]. انتَهَى باختصابٍ]؛ كـانَ المِصْـرِيُّونَ القُّـدَماءُ -وَهُمَّ أَجَـدادُنا الـذِين نَبْـرَأَ إلى اللـهِ مَنهمَ وَمِن كُفْـرهم وَشِرْكِهمٍ- حَيَارَى فَي التَعبير عن هُويَّتِهم، فِأَخْتَرَعُوا َمـأ أَسْمَوْهَ (أَبَا الْهَوْلِ)، [وَهُوَ] جِسْمُ حَيَوانٍ يَدُلُّ عِلَى الْقُوَّةِ وِالبَّطْشِ ورَأْسُ إِنسانٍ يَـدُلُّ على العَقْبِلِ وإلـذَّكاءِ [(أُبُـو إِلَّهَوْلِ) ۥ۪ۗهُو تِمثـالٌ فِرْعَـوْنِيٌّ لِمَخلـوقٍ أَشْـطُورِيٌّ بجِسْـمٍ أُسَدٍ ورَأْسِ إِنسانٍ، يَقَعُ عَلَى هَضْبةِ ٱلْجِيزَةِ فَي مُحَافَظةٍ الْجِيزَةِ فَي مُحَافَظةٍ الْجِيزَةِ بمِصْرَ]، فلا بُـدَّ للمُجتَمَـع مِن قُـوَّةِ العِلمِ والقُـوَّةِ الْجِيزَةِ بمِصْرَ]، فلا بُـدَّ للمُجتَمَـع مِن قُـوَّةِ العِلمِ والقُـوَّةِ الْجِيزَةِ بمِصْرَةً تَبْعَكِسُ، نَــرَي الْجِيدُ أَنَّ الصُّورِةَ تَبْعَكِسُ، نَــرَي بَشَرًا أَجْسامُهِم في صُورةِ بَأَشَـرِ لكنَّ عُقـولَهم خِنْزِيرِيَّةُ، وهُمُ الَّذِينِ يَنْفُثونِ سُمِومَهمِ خلَّالَ هَذهِ المَناهجِ، وَهَـُده الْقَضِيَّةُ لَيسَـتْ قَضِيَّةً ثَانُويَّةً، بَـلْ هي قَضِيَّةُ كُـلِّ بَيْتٍ مُسِلَم، فالمناهجُ تَقُومُ بصِيَاً عَةِ عُقولِ أَبناءِ الْمُسلَمِين، وكُلُّ مُسِلِم يَعتَزُّ بِوَلَائـه وبانْتِمائـه إلى هـذا الـدِّينِ وإلى هِذه الأُمَّةِ وَّإِلَى هَٰذاً النبيُّ صِلَى اللَّهِ عِليه وسلمً يَهُمُّه أَمْـرُ المَنـاهِجِ، فإنَّه مـا مِن أسـرةٍ إلَّا وَلَهـا أبنـاءُ وَإخـوةُ يَذهَبون لِيَتَشَرَّبوا هذه السُّمومَ الـَّتِي تُوضَـعُ ِفي منـاهج التعليم، هذه الْفِتْنةُ خَطِيرةٌ جِدًّا، وَتُدْرَكُ آثارُها على مَدَى سَٰنَواتٍ وليس في خلالِ سَاعاتٍ، وذَوْرُ المُسلِمِ لا

يُقتَصَـرُ علِي الْحَسِْبَلَةِ والْحَوْقَلَـةِ [(الْجَسْبَلَةُ) هِيَ قَـوْلُ (حَيِسْبِيَ اللَّهُ)، و(الْحَوْقَلَةُ) هِيَ قَوْلُ (لَإِ حَوْلَ وَلَا ثُقُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِۗ)] وضَـرْبِ إحـدَى ِاليَـدَينَ على الأخْـرَى وَالتَّواصِـيَ بُالـدُّعَاءِ على فَـأتِحِ الشَّـرورِ الّـذيِ فَتَحَ هـذهِ الْفِتنـةَ في اغتيالِ عُقولِ شباَبِ المسَلَمَين وأبناءِ المسلمِينَ، فلا بُدُّ مِنَ النّحــذيرَ مِنِ هـَــذه الفِتنــَةِ... ثم قــالِلَ -أي الشــيخُ المقدم-: رِنْيِّسُ لَجْنَـةِ التعلِيم بِمَجْلِس الشَّـعْبِ، المَـدغُو (صوفي أبو طَـالب)، بَعْـدَ أَنْ تَـرَكَ مَنْصِبَه يُصَـرِّحُ لبعضٍ الجَرائدِ أَنَّه لم يَشتَرِكْ في وَضْـعِ كُتُبِ التـاريخِ المُقَـرَّرةِ على تلاميذِ المَرحَلـةِ الإعدادِيَّةِ أوِ الثَّانَوِيَّةِ، رُبَّمـا أرادَ أَنْ يُبَرِّئَ نَفْسَهُ مِن َهذه الجَرِيمةِ، وأَشَارَ بأَنَّ مِناَهِجَ التَـارِيخِ شَوَّهَتِ التارِيخَ الإسلامِيَّ وِزَيَّفَتْهِ..ٍ. ثمِ قـالَ -أي الشـيخُ المُقدم-: المُقَصودُ [هو] التَّخطِيطُ ضِدَّ الإسلامِ، واغتيالُ عِّقَلِيَّةِ الأُولادِ المُسلمِينِ... ثم قالَ -أي الشِيخُ المُقـدم-: أُمَّا التّعليمُ الْثانَوِيُّ، شَخصِيَّةُ عُمَرَ بِبْنِ الْخَطِّابِ رَضِيَ اللّهُ عَيْهُ صارَتْ تُدَرَّسُ ٓ فِي سَبْعَةٍ أَسْـطُر ۖ فِقَـطٍ، وَعُثَّمَـا ۚ نَ بْنُ عَقَانَ في خَمْسَةِ أَيِسْطَرِ، حَتَّبِي هَذِهِ ۗ الأَسْطَرُ القلِيلـةُ قـدٍ زُيِّفَتْ وحُــرِّفَتْ وشُــوِّهَٰبِ أشَّــدَّ مَـا يكــون التَّحريــفُ وَلِلتَّشـوِيهُ... ثِم قَـالَ -أي الشـيخُ المقـدمِ-: أمَّا منهجُ إِللَّهَـاتِ ۖ الْأَجِنَبِيَّةِ، فَالْكَلَامُ اللَّذِي فَيهَا، لَا أُسْتَطَيِعُ أَنَّ أَقْــرَأُه، لأنَّه كِلَامٌ خــارِجٌ عِن الشّــرعُ والآدابِ إلى أَبعــدِ الجُدودِ، فما أستطيعُ أَنَّ أَنْقُـلَ العِبـأَراتِ المُوجـودةَ في الكُتُبِ البِتِي تُـدَرَّسُ على البَنـاتِ وَالصُّـبْيَانِ فِي مَراحِـلُ التعليم الْمُخْتَلِفَةِ... ثم قالَ -أي الشيخُ المقدم-: في مَناهِجَ التعليمِ العامِّ قِصَّةُ غادة رشيد، وهي قِصَّةُ تارِيخِيَّةٌ مُطَعَّمَةٌ بقِصَصِ الحُبِّ والغَرامِ للصَّفِ الثالثِ الإَعْدَادَيٌّ، وباختصار شديّدٍ القِصَّةُ تَدُورُ أُحداثُها في أيام الغَــزْوِ الْفَرَنْسِــيِّ لِّمِصْــرَ، وكيــفَ أَنَّ هــذه الْبِنْتَ أَحَبُّهاً القائدُ ۖ الفَرَنَّسِيُّ... ۚ إِلَى آخِرِ ۖ هذا الكلامِ، والقِصَّةُ مَحْبِشُوَّةٌ بالإلحادِ فيّ صِفَاتِ اللهِ وفَيَي القَدَرِ وفَي العَقِيدةِ، أيضًـا

فيها وَصْفُ الفَتَاةِ العَصرِيَّةِ بوَصْفٍ سَيِّءٍ جِـدًّا وبَـذِيءٍ لا تَصِحُّ حِكَايَتُه... ثم قالَ -أي الشيخُ المقدم-: قِصَّـهُ احلامِ شَهْرَزَادَ لِطَهَ حسين مُقَرَّرَهُ على الصَّـفِّ الأَوَّلِ الثانويِّ، وهي تحتّـوي على كثـير مِنَ التعبـيراتِ الخُرَافِيَّةِ الـتي تتنافى مع التوحيدِ، ولا أستطيعُ قِـراءةَ كُـلِّ هـذا الكلامِ الفَّذِرِ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ المقـدم-: كتـابُ التـاريخِ الصَّفِ الرابع الابتدائيُّ يَصِفُ (فِرعَونَ) بأنَّه كان مَحبُوبًا عند الناسِ إلى دَرَجَةِ العِبادةِ، وأَنَّ هـذا الحُبَّ مُمْتَدُّ عَبْرَ التاريخِ إلى يَومِنَا هـذا؛ وحينَما تَحَدَّنَ عن (مِينَا) قـالَ السِّنِينَ، وما زالوا يُعَظِّمُونه حتى اليَوْمِ فَيُطْلِقُ بعضُـهم السِّنِينَ، وما زالوا يُعَظِّمُونه حتى اليَوْمِ فَيُطْلِقُ بعضُـهم السِّنِينَ، وما زالوا يُعَظِّمُونه حتى اليَوْمِ فَيُطْلِقُ بعضُـهم السَّنِينَ، وما زالوا يُعَظِّمُونه حتى اليَوْمِ وَلَيْقِ الإِيلِيقِ الشَيْرِينَةِ المُقَدِم : مَنـاهِحُ اللَّغَـةِ الإِنْجِلِيقِةِ الْعَيرِ ذلك مِن أنـواعِ الانحِـرافِ. والخَمْرِ والخُبِّ والغَرَامِ وغيرِ ذلك مِن أنـواعِ الانحِـرافِ. انتهى باختصار.

(34)وجاء في كتابِ (إجابة السائلِ على أهَمِّ المسائل) للشيخِ مُقْبِلِ الـوادِعِيِّ، أَنَّ الشيخَ سُئِلَ: كَثيرُ مِنَ المسلمِين في هذا الرَّمانِ -وحتى المُلتَزمِين منهم- قد أدخَلوا أبناءَهم في المَدارِسِ الحُكومِيَّةِ التي تَحتَوي على الكَثِيرِ مِنَ المُنكَراتِ، كالوُقوف تَعظِيمًا للعَلَمِ، على الكَثِيرِ مِنَ المُنكَراتِ، كالوُقوف تَعظِيمًا للعَلَمِ، الرَّسْمِ، وحتى مُدَرِّسي التَّربِيةِ الإسلامِيَّةِ كَثيرُ منهم لا الرَّسْمِ، وحتى مُدَرِّسي التَّربِيةِ الإسلامِيَّةِ كَثيرُ منهم لا يُصَلُّون، ويُدَخِّنون ويُفْتُون بتَحلِيلِ ما حَرَّمَ اللهُ، وَهُمُ المُنْكراتِ -حتى أمَامَ بعضِ المُلتَـزمِين- يقـولُ {أنتم المُنكراتِ -حتى أمَامَ بعضِ المُلتَـزمِين- يقـولُ {أنتم المَّنكر من يَغلِبُ الحَيرُ فيها على الشَّـرِّ} ويُمَثِّلُ لـذلك المَدارِسَ يَغْلِبُ الحَيرُ فيها على الشَّـرِّ} ويُمَثِّلُ لـذلك المَدارِسَ عَلى صَلَ [يِوَاسِطَةِ هذه المَدارِس] على شَـهادةِ المَدارِس] على شـهادةِ من حَصَلَ [يَوَاسِطَةِ هذه المَدارِس] على شَـهادةِ من حَصَلَ [يَوَاسِطَةِ هذه المَدارِس] على شَـهادةِ من حَصَلَ [يَوَاسِطَةِ هذه المَدارِس] على شَـهادةِ من مَصَلَ [يَوَاسِطَةِ هذه المَدارِس] على شَـهادةِ من حَصَلَ [يَوَاسِطَةِ هذه المَدارِس] على شَـهادةِ من حَصَلَ [يَوَاسِطَةِ هذه المَدارِس] على شَـهادةِ عنها على السَّـرُ على المَدارِسُ مَن حَصَلَ [يَوَاسِطَةِ هذه المَدارِس] على شَـهادةِ من حَصَلَ [يَوَاسِطَةِ هذه المَدارِسَ مَن حَصَلَ [يَوَاسِطَةِ هذه المَدارِسُ مَن حَصَلَ [يَوَاسِطَةِ هذه المَدارِسُ مَن حَصَلَ [يَوَاسِطَةِ هذه المَدارِسُ مَالِيَّ مِن حَصَلَ السَّـرُ مِن حَسَلَ المَدِيرِيْ فَيَعَلَيْ الْمُنْتَعِيْ فَيَعَلَيْ الْمُنْتِيرُهُ مَالْمُنْ الْمُنْتَرِيرِيرِيرِيرَاتِ الْمَنْ عَنْ مَنْ حَسَلَ الْمُنْ الْمُ

الدُّكْتُورَاة في الشَّرِيعةِ، فما هو الـرَّدُّ على هـؤلاء، وهَـلْ عَـدَمُ دُخـولِ هـِذه المَـدارِسِ يُسَـبِّبُ مَفاسِـدَ؟ فأجـٍابَ الشَيْخُ: رَوَىَ الْبُخَـارِيُّ ومُأَسْلِمٌ في صَحِيحَيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ {قَالَ رسولُ الله صلى اللَّهِ على اللَّهِ على اللَّهِ على اللَّهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على الفِطْرَةِ على الْفِطْرَةِ فَإِنَّهُ وَاللهُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَإِنَّهُ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ)} [قالَ الشيخُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ)} [قالَ الشيخُ بَكْرِ أَبِو زَيدَ (عَضُوَ هيئة كِبَارِ العلماء بَالَـديارِ السَّعودية، وعَصْوَ اللَّاحِيَةِ الدَّائِمِةِ لَلبِّحَوثِ العلميةِ والإفتاء) في كِتَابِهِ (المدارِسِ العِالَمِيَّة): فِكُلُّ مَولودٍ يُوِلَدُ على فطرة الإسلام، لو تُركَ علَى حالِه ورَغْبَتِه لَمَا اِختارَ غيرَ الإسلام، لَوْلَا ما يَعْرِضُ لهذه الْفِطْرَةِ مِنَ الأسبابِ المُقْتَضِيَةِ لإِفسادِها وتَغْيِيرِها وأَهَمُّها التَّعالِيمُ الباطِلةُ والتَّرْبِيَةُ السُّيِّئَةُ الْفاسِدةُ [لَمَا اِحْتارَ غيرَ الإسَلامِ]، وقد واللربية السيلة العاسدة الها عليه وسلم بقولِه {فَأَبَوَاهُ الشَّارَ إليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقولِه {فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ} أَيْ أَنَّهما يَعْمَلان مع الوَلدِ مِنَ الأسبابِ والوَسائلِ ما يَجْعَلُه نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا، ومِن هذا تَسلِيمُ الأولادِ الصِّغَارِ الأغْرارِ [أَيْ قَلِيلِي الخِبْسِرَةِ والمِنَّةِ أَو المَسدارسِ الكُفرِيَّةِ أَو قَلِيلِي الخِبْسِرَةِ والمِنَّةِ أَو المَسدارسِ الكُفرِيَّةِ أَو قبِيبِي الحِبَــرِةِ والمَجرِبِــدِ، إِلَّ الْحَدَّرِةِ وَالْمَجْرِبِــدِ، إِلَّ الْحَدَّرِةِ وَالْمَجْرِبِــد اللادِينِيَّةِ بِحُجَّةِ التَّعَلَّمِ، فيَتَرَبَّوْنَ في حِجْــرِهِم [أَيْ جِجْــرِ القـــائمِين على هــِــذِه المَـــدارِسِ] ويَتَلَقَّوْنَ تَعلِيمَهم وعَقائدَهُمْ مِنهِمْ، وقَلْبُ الصَّغِيرِ قَابِلٌ لِمَا يُلقَى فيهَ مِنَ الخَيْـرِ والشَّـرِّ، بَـلْ ذلـك بِمَثَابِـةِ النَّقْشِ على الحَجَـرِ، بِالدِّينِ، أو فَاقِـِدًا لِعقَيدةِ ٱلْـوَلاَءِ وَالبَـرَآءِ الـتي تَحَقَّقُهاً َ شَرْطُ في صِحَّةِ الَإِيمَـانِ، أو مُناصِـرًا لَلطَّواغِيتِ مُعتَبِـرًا شَرْطُ في صِحَّةِ الَإِيمَـانِ، أو مُناصِـرًا لَلطَّواغِيتِ مُعتَبِـرًا

أَنَّهِم وُلَاةُ أَمْرِ المسلمِينِ مُعادِيًّا للمُوَخِّدِينِ (أَهْـلِ السُّـنَّةِ والجماعةِ) ظَانًّا أَنَّهم مُرْتَزِقَةٌ أو شُفَهَاءُ الأَخْلامِ أو أَهْـلِ بِدعةٍ وضَلالٍ وإفسادٍ، أو مُسْتَخِفًا بالشَّـرِيعةِ مُسْتَهْزِئًا بالمُوَحِّدِين، أو غـيرَ مُعْتَقِـدٍ كُفْـرَ اليَهُـودِ والنَّصـارَى وأمثالِهم]، نعوذُ باللهِ مِنِ ذلك، فَالْوَيْبِلُ كُـلِ الْوَيْـلِ لِمَن تَسَبَّبَ في ضَلاَلِ اِبْنِهَ وَغَوَايَتِه، فمَن أَدْخَـلَ وَلَـدَه راضِيًا مُخْتَـارًا مَدرَسِـةً وهـو يَعْلَمُ أنَّهـا تَسْـعَى بمَناهِجِهـا ونَشـــلَاماتِها لإخــراَج أولادِ الْمســلمِين مِن دِينِهم وتَشِكِيكِهم في عَقِيدتِهم، فهـو مُرْتَـدٌ عنِ الإسـلامِ كماٍ بَصَّ عَلَى ذَلِكَ جَمْـَعُ مِنَ العلَّمـَاءِ. انتهى، وقَـالَ الْشـيخُ أمينُ بنُ عبداللــه الشــقاوي (عضــو الــدعوة بــوزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد) في (المسلِمون في بِلاد الغربة): فإنَّ المُسلِمَ، الـواجِبُ عُليه أَنْ يُــُوَّمِّنَ ۖ لأُولادِه الَّعِيشِـةَ الْصِـالِحةَ الـبِّتِي تُعِينُهُم على دِينِهِم، وتُسَـاعِدُهم على الإيمـانِ باللَّهِ والنَّخَلُّقِ بأخِلاقِ رسولٍهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، ويَحْـرُمُ عليـه أَنْ يَرُ ۣجُّهمَ فَي أَيُونِ الكُفْرِ والمَعصِيَةِ ثم يَقَوَّلَ { َإِذَا أَصْبَحواً كُفُّارًا، إِنَّ مَثِلَهُمَ كَمَثَـلًا إَبْنِ نُلُوحٍ، إِذْ دَعَـاه أَبُـوه إِلَى التَّوجِيدِ فَلَمْ يَقتَنِعُ}، لأنَّ دَعوةَ أَبْنِكَ إلى الإيمانِ والتَّوجِيدِ فَلَمْ يَقتَنِعُ}، لأنَّ دَعوةَ أَبْنِكَ إلى الإيمانِ والصَّلاحِ لا تَكْفِي إذا لم تُجَنِّبُه مَواقِعَ الفِتنِ والسَّلاحِ الفَتنِ والسَّلِيةِ الفَسادِ وتَأْخُذْ بِيَدَيه إلى الطَّرِيقِ المُستقِيمِ، انتهى الفَسادِ وتَأْخُذْ بِيَدَيه إلى الطَّرِيقِ المُستقِيمِ، انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشِيخُ الوادِعِيُّ-: هذه المَدارسُ، إخوانِي في اللهِ، ما أَخْرَجَتْ عَلَماًءَ وَلن تُخرِجَ علماءً، الَّذِي أُتِّي بِنَتِيجٍ ۗ و خَـرَجَ مِنْ هـذه المَـداّرِسِ هـو السِّذِي اِتَّجَــهَ إلى الْعِلْمِ مِنَ نَفْسِــهَ ورَجَــعَ إلى َصـَـحِيحٍ الْبُچَارِيُّ وإلى صحيح مُسْلِم وتفسيرِ ابْنِ كِثيرِ وحَسَّلً العِلْمَ؛ نحن دَرَسْـنا في الجأمِعـةِ الإِسَـلِلَامِيَّةِ [بَالمَدِينـةِ المُنَوَّرِةِ] التي تُعتبَـرُ في ذلـك الـِوَقتِ أحسَـنَ مُؤَسَّسـةٍ فيما ۖ أَعْٰلَمُ، الْأَكْثَرُ يَتَخِّرَ حِـون جُهَّالًا، مَـا تَنفِعُـكُ الْجِامِعـةُ الْإسلامِيَّةُ، ولا يَنفُّغُكَ إِلَّا اللَّهُ شُبْحانَهُ وتَعالَى ثم نَفْسُـك

إِذَا اِحِتَهَدْتَ لِنَفْسِكَ، إِذَا أَرَدْتَ أِنْ تَهْأُتِيَ بِفَائِدةِ للإسلامِ والمُسَــلِمِين [قِــالَ الشّــيخُ مُقْبـــُلُ الـــوَادِعِيُّ في (المُصارَعَة): السُّعُودِيَّةُ الإِنَ في سُجُونِهَا نَبْحُو خَمْسِـمِائَةٍ راع إلى اللهِ سُبْحانَه وتَعالَى، كَثِيرٌ مِنَ الـدُّعاَةِ إلى اللهِ سُبْحانَه وتَعالَى، كَثِيرٌ مِنَ الـدُّعاةِ إلى اللهِ يُريدون أَنْ يَهرَبوا إلى أَمْرِيكا هُنَالِكَ مِنَ السُّعُودِيِّين، ويُريدون أَنْ يَهرَبوا إلى السُّودانِ، إلى أَيِّ بَلَدٍ، لأَنَّها ويُريدون أَنْ يَهرَبوا إلى السُّودانِ، إلى أَيِّ بَلَدٍ، لأَنَّها أَصْبَحَتْ مَقبَرةً العُلَماءِ، انتهى باختصار، وقالَ السُّيخُ مُقْبِلُ الوادِعِيُّ أيضًا في (المَّخْرَج مِن الفِتنةَ): السُّعُودِيَّةُ الآنَ ليستُ تَابِعةً لِمَا جَاءَ به محمد بَنُ عبدالوهاب، فقد فَتَحَتِ البابَ للشَّـرِّ على مِصْـرَاعَيْهِ، هَـلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الشَّعُودِيَّةَ طَرَدَتْ كثيرًا مِن أَهِلِ العِلْمِ مِن بَلَـدِها؟!، هَـلْ بَلَغَكُمْ أَنِّها زَجَتْ بِكَثِيرٍ مِنَ الشَّبابِ في الشَّجُونِ؟!... ثم بَلَغَكُمْ أَنِّها زَجَتْ بِكَثِيرٍ مِنَ الشَّبابِ في الشَّجُونِ؟!... ثم قَـلِالَ -أَي السّهِيخُ اللِّوادِعِيُّ-: فَهَـدَهُ (عَـدَنُ)، تَحْتَلِّها الشُّبِيُوعِيُّةُ المَلْغُونِـةُ الَّـتِي قِضَـتْ علِى العُلَمـاءِ وذَوِي الفِكْرِ الْإِسلامِيِّ... ثم قالَ -أَيِ الشيخُ الـوادِعِيُّ-: وفي هـِـِذه الأَيَّامَ بَلَغَنِي أَنَّ الشُّــيُوعِيَّةَ المَلْعُونِــةَ تَهْجُمُ على الشَّبابِ الْمُؤْمِن في المَساجِدِ وَهُمْ يَقْرَأُونَ قُرْآنًا؛ وبِمَن تَسِـتَعِينُ الشَّـيُوعِيَّةُ؟، ومَن يُبَلِّغُ الشُّـيُوعِيَّةَ عَن هـؤلاء الشَّـبابِ؟، هُمُ المُنحَرِف ون الْمُتَصَـوِّفةُ... ثم قـالَ -أي الشِيخُ الوادِعِيُّ-: فـإنْ تِيَسِّـرَ لِـك مَن يُعَلِّمُـكَ مِمَّن تَثِـقُ بعِلْمِه وِدِينِه ِ فَاحْرِصْ عَلَى مُجَالَسَتِه وَدَعُوةِ النِّـاسُ إليّـه، وإلَّا فِأَنْصَحُكَ بِتَكْوَيِنَ مَكْتَبِةٍ تَحِمَعُ فِيهَا جُلَّا كُتُبِ ٱلسُّنَّةِ وَالْعُكُوفِ فَيها حَتَى يَفْتَحَ اللّهُ عَلَيكَ، وأُمَّا قُولُ مَن قَـالَ وَالْعُكُوفِ فَيها حَتَى يَفْتَحَ اللّهُ عَلَيكَ، وأُمَّا قُولُ مَن قَـالَ { فَمَنْ كَانَ شَيخُه الْكِتَابَ كَانَ خَطَؤُه أَكْثَرَ مِنَ الصَّوابِ}، فهذا إذا لم يُحْسِنِ إِختِيارَ الْكِتَابِ و[لم] يُـودِعْ عَقْلَـه مع الْكِتَابِ، أُمَّا كُتُبُ السُّنَّةِ فلا يَكُونُ كَـذَلِكُ، ثم إنِّي أَنْصَحُ كُلَّ مَن رُرِقَ فَهْمًا وتَوَسَّمَ في نَفْسِهِ أَنَّ اللَّهَ يَنْفَعُ بِيُّه الإسلامَ وَالْمَسِلِمِينَ وَكَانَتْ بِـ غَيْـرَةٌ عَلَى دِينَ اللَّهِ، أَلَّا يَضُدَّه طُلَبُ الشَّهَادةِ عَنِ العِلْمِ النَّافِعِ، فَكُمْ مِن شَخصٍ عنده دُكْتُورَاة في الفِقْهِ الإسلامِيِّ وهو لا يَفقَهُ شَيئًا،

وِكَمْ ٍ مِن شَخصٍ عنده دُكْتُورَاة في الحَدِيثِ وهو لا يَفقَـهُ حَدِيثًا، فَهِذِه اللَّشَّهاداتُ تُؤَمُّلُ كثيرًا مِنَ النَّاسِ لِمَناصِبَ لا يَســتَحِقُّونها، ومــاذا يُغْنِي عنــك لَقَبُ (دُكْتُــور) وأنت جاهِلٌ بشَرْعَ اللهِ؟. انتهى بِاجتصار، وجاءَ في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين) أنَّ الشيخ ابنَ عثيمين سُئِلَ: بماذا تَنصَحُ مَن يُرِيدُ طَلَبَ العِلْمِ الشَّرعِيِّ ولَكِنَّه بَعِيدُ عنِ العُلَماءِ، مع العِلْمِ بأنَّ لَدَيْهِ مَجِموعة كُتُبٍ، منها الْأَصُولُ والمُخبَّصَراتُ؟. فأجابَ السَّيخُ: أَنْصَحُهِ بأَنْ يُثِــأُبِرَ على طَلَبُ العِلْمِ وَيَســتَعِينُ بِالْلـهِ -عَــزَّ وجَــلَّ- ثَمَّ بِأَهــلِ العِلْمِ، لِأَنَّ تَلِقِّي الإِنسانِ العِلْمَ على يَدَيِ الْعِالِمِ يَختَصِــرُ له ۚ الزُّمَٰنَ بَدَلًا مِنْ أَنْ يَـدِهُ مَبَ لِيُراجِعَ عَـدُّةَ كُبُبِ ۖ وَتَحتَلِـفَ عليبِ الْآرِاءُ، ولَسْتُ أَقُولُ كَمَن يَقولُ أَنَّهُ {لَا يُمْكِنُ إدراكُ العِلْمِ إِلَّا على عـالِم أَو على شَـيْخَ}، فهــذا لِيسُ بْصَـحِيح، ۚ لأَنَّ ۚ الواقِـعَ يُكَذَّبُهُۥ لَّكِنَّ دِراسَـتَّكَ على الشَّـيخ تُنَـوِّرُ لَـُكُ الطَّرِيـَقِ وَتَختَصِـرُه. انتهى. <u>وفي هـذا الرابط</u> قـالًا مركـزُ الفَتـوَى بموقـعَ إسـلَام ويب التـابع لإدارة الـدعوة والإرشـاد الـديني بـوزارة الأوقـاف والشـؤون الإسلامية بدِولة قطر: فَبِخُصوصِ مَقولةِ {مَن لا شَيخَ لهِ فَشَيخُهُ الشَّيطِانُ}، فإنَّها مَقولَـهُ غَيرُ صَحِيحةٍ، فَـإنَّ الإنسانَ إِذِا تَفَقَّهَ في الدِّينِ بِحُضِورِ الحَلقاتِ إِلعِلمِيَّةِ، إِو سَماعِ الْأَشْرِطَةِ والمُّحاضَـرَاتِ، أو مُ<mark>طالَعـةِ اَلكُتُبِ وَتَـدَبُّرٍ</mark> مُحتَوياتِهاٍ، واســتَفادَ مِن ذلــك ٍ فَلا مَعِنِى لِقَــولِ {إِنَّ شِيخَه الشّيطَانُ}؛ وليس مِن شَكَّ في أنَّ الأُولَى لِلْمَــُرْءِ أَنْ يَكُونَ ذَا صِلْةٍ بِأَهْلِ الْعِلْمِ الْمَعروفِيْن بِصِحَّةٍ الْإِعْتِقــاَّدِ وحُسَـنِ السِّـيَرِةِ، وَيَأَخُـذَ عِيلُهمِ العِّلْمَ يُمِّبالشَّـرةَ، وِلَكِنَّه إِذاَ حَصَّلَ أَلعِلمَ الصَّحِيحَ مِن أَيٌّ طُرِيقِ فَإِنَّهِ يَكُونُ قَدُّ أَحَسَنَ وَلَيْسَ عليهُ لَـومٌ، اَنتهم وقالَ الشيخُ رضا بنُ أحمـد صَـمدّي (المُتَخَـرَّجُ مِنَ كُلَيَّةِ الشـريعة بجامعـة الأزهـر، والحاصـــل على ماجســـتِيرِ "الحـــديث" من جامعـــة الَقروبين) في مُحاضَرة مُفَرَّغَةٍ <u>على هذا الرابط</u> بعنوان

(40 قاعدة في قراءة الكتب والإستفادة منها): الآنَ لا يُوچَــدُ مِنَ المُدَرِّ سِــين أو مِنَ التَّلامِيــذِ مَن يَســتَطِيعُ أَنْ يُنَفِّذَ ويُطَلِّقَ مَنْهَجَ السَّلَفِ الشَّاقُّ في طَلَبِ العِلْمِ، إِذَنْ شِـتَبقُّى قِصْـيَّةٌ قِـراءةِ الْكِتـابِ هَي الْوَسِـيَلةَ الوَجِيـدةَ الذَّاتِيَّةَ الشَّحَٰصِيَّةَ التي مَنِها يَسَتَطِيعُ الْإِنَسَانُ تَحَصِّيلَ العِلْمِ وتَوفِيرَ الحَصِيلةِ الثَّقَافِيَّةِ والعِلمِيَّةِ المَطلوبةِ، فإذا كـانَتُ هَـِذُهُ الوَسِـيَلَةُ ولا تَـزالُ وَسِيتَزالُ هي الْوَسِـيلَةَ الكَبِـيرةَ أُوِ الوَحِيـَـدةَ في تَحصِـيلِ أَكْبَـرٍ قَـدْرٍ مُمْكِنَّ مِنَ المَعِلوماتِ بالنَّسِبةِ للإنسانِ، فإنَّنا لا بُـدُّ أَنْ نَتَـرَقِّى وأَنْ نَتَطَــوَّرَ فَي قِـراءَةِ الكِتـابِ وفي تَنـاوُلِ هـذه القَصـيَّةِ، بحيث نُمارِسُـها بِطرِيقـةٍ عِلْمِيَّةٍ، نَقْـرَأُ بِطَرِيقـةٍ عِلْمِيَّةٍ، انتهى باختَصــار]... َثمِ قَــالَ -أي الشــيخُ الــوادِعِيُّ-: المَدارِسُ في الشَّعودِيَّةِ وعندنا أَأَيْ في اليَمَنِ]، غَالِبُ المُدَرِّسِينِ فَسَقةٌ، منهم مَنٍ يَأْتِي ويُرِيدُ أَنْ يُعَلِّم أَبناءَنا -- يُُورِيدُ أَنْ يُعَلِّم أَبناءَنا الشُّــيُوعِيَّةَ، ومنهم مَن يَــاْتِي ويُرِيـِدُ أَنْ يُعَلِّم أَبناءَنــا البَعْثِيَّةَ، ومنهم مَن يَأْتِي وِيُرِيدٍ أَنْ يُعَلِّم أَبناءَنا الناصِرِيَّةَ، ومنهم مَن يَأْتِي وَيُرِيـدُ أَنْ يُعَلِّم أَبِناءَنِـا الْـرَّفْضَ، ومَنْهم مَن يَـاْتِي وِيُرِيـدُ أَنْ يُعَلِّم أِبِناءَنـا الصُّـوفِيَّةَ، وَهَكَـذَا يَـا إِخْوَانَنَـا، أَفَكَـارُ وبَلَايَـا ٍدَخَلَتْ على المُسَـلِمِينَ، وبعـدَها أَلطُّفلُ المِسكِينُ إِذا سَلَّمْتَهِ للمُدَرِّسِ الفاسِّقِ يَـرَى أَنَّ هـِذا المُـدَرِّسَ ليس<sub>ِ</sub>مِثْلَبِهِ أَحَـدُ، إِذا قـالَ لـه {الأَغَـانِي حَلَالٌ}، قالَ [أِي الطَّفِلُ] {حَلَالٌ۪، قد قِالَ المُدَرِّسُ}، إذا قَالَ لَـهُ بِـأَيُّ شَـيءٍ، يَقِـولُ [أي الطُّفـلُ] {قَـدٍ قِـالِلَ المُـدَرُّسُ}، ۚ لِأَيَّه لا يَــّرَى ۚ أَحَـدًا مِثْـًلَ مُدَرِّسِـه، يَظُنُّ أَنَّ مُدَرِّسَهُ هَـوٍ أَعَلَمُ النَّـاسِ، فمِن أَجْـلِ هَـذاً يَجِبُ أَنْ نَتَّقِيَ اللــهَ فِي أَبنــاءِ إِلمُســَـلِمِين... ثمَ قِــالَ -أي الشــيخُ الوادِعِيُّ-: الْقَصْدُ أَنَّ هذه الْمَـدارِسَ بَلَاءٌ جاءَناً مِن قِبَـلِ أعداءِ الإسلام، وهي تابِعـةُ لِمُنَّظَّمَـةِ اليُونِسْـكُو [قـالً الشيخُ أبو محمدً المقدسيَ يفي (إعدادُ القادَةِ الفَـوارسُ بهجرِ ۚ فَسَادِ المدارسِ): مُنَظَّمَةً الْيُونِسْكُو، تُشَّرِفُ عَلَيْهَـاً

أُمْرِيكا بِيَهُودِها، انتهى باختصار]، والمُسـلِمون جـاهِلون كمـا قُلْنـا، يَـزُجُّ بوَلَـدِه لا يَـدْرِي مـا يَـدْرُسُ وَلَـدُه، واللـهُ المُستَعانُ، انتهى باختصار،

(35)وقالَتِ اللَّجنةُ الشَّرعِيَّةُ في جَماعةِ الِلتَّوحِيدِ والجِهادِ في (تُحفــةُ المُوَحِّدِين في أَهَمِّ مَسـائلِ أَصـَـولِ الْــدُّينِ، بِتقدِيمِ الشيخ أبي مِحمد المقدسي) تحت عُنواَنَ (نَتــاَئِّجُ العَلْمانِيَّةِ في العِـالَمِ العَـرَبِيِّ والإّسـلامِيِّ): وقَـدٍ كـِانَ لِتَسَـرُّبِ العَلْمانِيَّةِ إلى المُجَتَمَـعَ الْإسـلامِيِّ أسـوَأ الأثَـرِ علِى المُســلِمِين في دِينِهم ودُنيَــاهِم، وهــا ِهي بَعضُ الثِّمارِ الخَبِيثةِ لِلْغَلْمانِيَّةِ... إِفْسَادُ التَّعلِيم وجَعلُـه ۚ خادِمًـا لِنَشِرَ الفِكْرِ العَلْمانِيِّ، وذليك عِن طُريـق؛ (أ)بَثُّ الأفكـار العَلْمَانِيَّةِ فَي ثَنايَـا الْمَـوادِّ الدِّراَسِـيَّةِ بأَلنِّسـبةِ لِلتَّلامِيـذِّ وِإِلطَلابِ فِي مُخِتَلَــفِ مَِراحِــلِ التَّعَلِيَم؛ (ب)تَحَريــَـفُ وَبِكُومِ الشَّرِعِيَّةِ عِن طَرِيقِ تَقدِيمٍ شُروحٍ مُقتَضَبةٍ [أَيْ مُختَصَرةٍ] ومَبتورةٍ لَها، يحيث تَبدُو وكَأَنَّها تُؤَيِّدُ الْفِكْرَ العَلْمِانِيَّ، أو على الأقَـلُّ أَنَّها لا يُعارِضُـه؛ (تٍ)إبعادُ الأساتِذةِ ٱلمُتَمَيِّيِّكِين بِـدِينِهم عنِ التَّدرِيَسِ، ومَنعُهم مِنَ الاختِلاطِ بِــالطِّلْابِ، وَذِلَــكُ عَن طَريــَق تَحــويلِهُم إلَى وَظِائَفَ ۚ إِدَّارِيَّةٍ أَو عَن طَرِيـقِ إِحَـالتِهَم إِلَى المَعَـاشِ [أيِ الْتَّقَاعُدِ]. انتهى باختصار.

(36)وقالتِ اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العِلميَّةِ والإِفتاءِ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود): يَجِبُ على الوالدِ أَنْ يُرَبِّيَ أُولادَه ذكورًا وإناتًا تَرْبِيَةً إسلاميَّةً، فإنهم أَمَانةُ بيَدِه، وهو مسؤولُ عنهم يومَ القيامةِ، ولا يَجُوزُ له أَن يُدْخِلَهم مدارسَ الكفارِ، خشيةَ الفِتنةِ وإفسادِ العقيدةِ والأخلاقِ، والمُستقبَلُ بيَدِ اللهِ جَلَّ وعَلَا، يقولُ اللهُ جلَّ وعَلَا، يقولُ اللهُ جلَّ وعَلَا، يقولُ اللَّهُ جلَ وعلا {وَمَن يَتَّق اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}.

انتهى من (فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـويُ العلميـة والإفتاء). وقالَ مصطفى صبري (آخِرُ مَن تَوَلَّى مَنْصِـبَ "ُشيخ الإسلَّام" في الدولةِ العثُمَّانيةِ، وَكَانَ صَـاحبُ هـذا المَنْصِبُ هـو المُفْتِي الَإِكْبَـرَ في الدولَـةِ) في (مَوقِـفُ العَقــَـلِ وَالعِلْمِ وَالْعــالَمِ مِن رَبِّ الْعــالَمِين وَعِبــادِه المُرسَلِينِ): وماذا الفَرْقُ بِين أَنْ تَتَوَلَّى الأمـرَ في البِلادِ الإسَـلامِيَّةِ حُكُومـةٌ مُرتَـدُّةٌ عن الإسـَلام وبين أَنْ تَحتَلُهـا حُكُومةٌ أَجْنَبِيَّةٌ عَن الإسلام [قـَالَ مصـطَفى صـبري هُنَـا مُعَلِّقًا: مَـٰدَأَرُّ الفَـٰرْقِ بِين دَارِ الإسـلامِ ودارِ الحَـٰرِبِ على القانونِ الحَـٰرِبِ على القانونِ الجارِي أحكامُه في تلـكُ الـدِّيَارِ، كَمـا أَنَّ فَصْـلَ الدِّينِ عنِ السِّيَاسـةِ مَعنـاه أَنْ لا تكـونَ الحُكومِةُ مُقَيَّدةً في قُوانِينِها بِقَواعِدِ الدِّينِ، انتهى]، بَلِ المُرتَدُّ أَبِعَـدُ عِنِ الإسلامَ مِنَ غَـيرَه و<mark>أشَـدُّ</mark>، وَتَـأَثِيرُه الضَـارُّ في دِينِ الأَمَّةِ أَكثَـرُ، اَنتهى، وقَـالَ الشـيخُ أبـو محمـد اَلمقدسَـي في (إعداُدُ القَّادَةِ الْفُوارِسِ بَهْجَـرِ فَسَادِ المَـدارِسِ): فَمَا الفَرْقُ بِين طَاغُوتٍ إِنْجِلِيزِيٍّ وَآخَرَ عَرَبِيٍّ؟!... وقَـالَ -أَيِ الشيخُ المَقدسي- ۗ أِيصًا: ۚ وَمَا أَشْبَهَ اللَّيْلَـةَ بِالْبَارِ حَـةِ، ۖ فَهَـاً هُمْ طُـواغيتُ الْحُكَّامِ يَلِعَبـون نَفْسَ الـدَّوَرِ الـَذِي لَعِبَـه سَمَّ صَوْرُ الْسَدِي رَبَّاهُم ورَبَّى آبِسَاءَهُمٍّ؛ إِنَّ مِن أَهَمِّ المُسستَعمِرُ السِّدِي رَبَّاهُم ورَبَّى آبِساءَهُمٍ؛ إِنَّ مِن أَهَمِّ أهدافِهم التَّعِلِيمِيَّةِ كما تَقَدَّمَ تَربِيَـةَ الجِيـلِ على ال<sub>يُ</sub>وَلَاءِ للـوَطَنِ وِالأمِـيرِ، ومع هـذا فَهَـا هُمْ كِثْيِيرٌ مِنَ الـدُّعاة يُسَلِّمونَ ۪ أُولادَهُمَ لِهَم وَلِمُخَطَّطَاتِهم بَكُـلِّ بَلَاهـةٍ!، وقـد تَقَدَّمَتُ أَمثِلَةٌ مِن أُسَالِيبُهم فِي اسْتَغَلَالُ هذه المُــدارُسُ وِمَناهِجِها لِصِالِحِهم ولِصَالِحُ أَنْظِمَتِهم، ِ تَمامًـا كاسـتغلَّالِ أساتِذَتِهَم وأولِيائهم المُستَّعمِرِين، فَرَأيتَ كيف يَعملـونَ على إذلالِ الشُّعوبِ ومَسْخ إِسَـلامِها وعَزْلِـه عن الحُكم وجَعْلِهُ إِسَلَامًا عَصَرَيًّا يُناسِبُ أَهـواءَ هـذُه الحُكومَـاتِ ولاَّ يَعرِفُ عَدَاوتَهم ولاَ عَدَاوةَ بإطِلِهمَ، بَـلْ يُدَرِّسـوَن الـُوَلَّاءَ وَالَّحِبُّ لهم وَلأَنْطِمَتِهم وَحُكُومَ لَيْهِم وقَلَيْهِم وطَرَائقِهم المُنحَرِفةِ، ويُسَيِّرون الشَّعُوبَ وحياتَهم تَبَعًّــاً

لِمَا يُربِدون، فَتَـرَى الرَّجُـلَ يَسِـيرُ في رِكـايِهم وطِبْقًـا لٍمُخَطَّطَاتِهُم لا يَخْزُجُ عنُها مِنَ المَهْـدِ إَلَىَ اللَّخْـدِ وَهكـذا أُولادُهٍ مِن بعــدِه، فهــو مِن صِـِغَرِه يَــدخُلُ الرَّوضــة ويَتَسَلْسَلُّ في مَدارسِهم الْآبتداَئيَّةِ وَالمُّتَوَسِّطَةِ، يُعْـرَسُ فيه الوَلاِءُ والْآنْقِيادُ لَقُوانْينِهُم وأَنْظِمَتِهم كَما قَدْ رَأَيتُ [قَالَ الْبَرَّازِيُّ (تَ827هـ) فَي (الجامَعَ الوِجيز): مِنْ قَالَ {سُلطانُ زَمَانِيا، إنه عِادِلٌ} يَكفُرُ، لِأَنَّه جِائِرٌ بِيَقِينٍ، وْمَن سَـمَّى ۚ الجَـوْرَ عَـدلًا كَفَـرَ، انتهى َ وقـالَ الْمُلَّا عَلِيُّ ۖ الْقَــارِيُّ (ت1014هــ) في (شَــمُّ العَــوارِضِ في ذَمِّ الْقَــارِيُّ (ت1014هــ) في أَسَّ العَــوارِضِ في ذَمِّ الرُّوَافِضِ)؛ وَقد صَرَّحَ عُلَماؤنا مِنْ قَبْـلِ هَـذا الرَّمَـان أَنَّ مِنْ قَالَ {سُلطانِ زَمَانِيا عِادِلٌ} فَهِـو كَافِرُ، نَعَمْ، هُـو عَادِلٌ عَنِ الْحَقِّ كَمَا قَالَ تعَالَى { ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِـرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}. انتهى]، وِيَتَلَقَّى مَفاسِدَهمٍ بِأَلُوانِها المُتَنَوِّعةِ، ثُمَّ الْمَرْخَلِـةُ الْتَانَوِيَّةُ مِثْـلُ ذلـكَ وأَطَمُّ، ثَمَ يـأتي دَورُ جاْمعـاتِّهِم الِمُخْتَلَطَّـةِ الفاسـدةِ، ومِن بعـدِهَا تِجنِيـدُهمِ الإجْبِـارِيُّ، وأَخِـِيرًا وبعَـدَ أَنْ تَنقَضِـي زَهـرَةُ الأَيَّامَ يَقِـفُ المَـرْءُ بَعَـدَ تَخَرُّحِـه على أعْتـابِهم يَسـَتَحدِي وطـَائفَهِم ُودَرَجَـاتِهِم [قــالَ الشــيخُ الألبِـاني في فتــوى صـوتِيَّةٍ مُفَرَّغةٍ لهِ على هذا الرابط: الشَّبَابُ اليَــومَ في كُـلِّ بِلَادِ الْاسلَامِ إِلَّا مَا نَدَرَ اِعتَادُوا أِنْ يَعِيشُوا غَبِيدًا لِلْحُكَّامِ... ثَمْ قالَ -أَيِ الشِيخُ الألبانِي-: أَنْ يُصِبِحَ الِمُسـلِمُ مُوَظَّفًا فِي الدُّولةِ، ۚ فِمَعْنَى ذلك أَنْ يَصِيرَ عَبْدًا لِلدَّولةِ... إِثْم قِـالَ -أَي الشَيْخُ الألبِاني-: نَنْصَحُ السَّبَابَ الْمُسَلِّمَ أَنْ يَبْتَعِـدَ عَنَّ وَظائُفِ الدُّولةِ ايتهى باختصار]، وهكذا يُفْنِي عُمُرَهٍ في ركابهم وهُمْ يُسَيِّرُونَ لَهِ حَيَاتَـه ويُحَدِّدونَ لَه الْطِّرِيـقَ وَالمَصِيرَ، فلا يَخْرُجَ عِن طَرِيقِهم وَلا يَتَعَدَّى مُخَطَّطَاأَتِهم طُوَالَ فَترةِ حَيَاتِه [قالَ الشِّيخُ محمد إسماعيل المقدم (مؤَّسـس الـدعوة السـلفية بالإسْكَنْدَريَّةِ) في مُحاضَـرةٍ مُفَرَّغَــةٍ <u>على هَـــذا الرابط</u>: تُوَجَــدُ عََمَلِيَّةُ غَسِــيلِ مُحَّ

للمســلمِين في مَنــاهِجِ التعليمِ وفي الإعلامِ، انتهى]. انتهى باختصار.

(37)وقــاِلَ السِّـيخُ محمــدٍ بن ســعيد الأندلســي في الْهِدَايَــةُ): إِنَّ عُمِـومَ الشَّيِعُوبِ دَرَسَ في مَـدَارِسِ الطُّاغُوتِ، فَــَأفرادُ هـَـذَه الشَِّـعُوبِ هي خِرِّيجِــةُ هـَـذهَ المَـدارس (شَيـبابُهم وكَهـولَهم وشُـيوخُهم، ذُكـورُهم ونِساؤهُم)، كُلُهم خَرَجـوا مِن هـذه المَـدارسِ الـتي هي مَسَالِخُ الفِطــرَةِ ودُورُ تَرسَـيخِ دِيَانــةِ الطَّأَعُوتِ عَنــدُ شُيعوبِه... ثم قـالَ -أِي الشـيخُ الأندلسـي-: ومَـدارِسُ الطَّاعُوتِ في هـذا الرَّمَّـانِ هي دُورُ المَسـَالِحِ لِلْفِطـَـرةِ السَّلِيمةِ، وتَرسِيخ مَبادِئِ الطَّاغِوتِ العَصِـرَيِّ والـوَثَن الِقَـهِمِيِّ الْـِذِي هَـو الدِّيَانِـةُ الِدِّيمُقْراطِيَّةُ، بِالإِصافةِ لِلْمُكَفِّرَاتِ الأَحْـرَى كـَالوُقوفِ لِلْعَلَم -الَـذي هَـو شِـعارُ الدِّيَانةِ الوَطَنِيَّةِ- قُنُوتًا وتَعظِيمًا لَـه، والاحتِفـالِ بِالأَعْيَـادِ الوَطَنِيَّةِ، وتَعظِيمِ الطَّواغِيتِ العَلْمَانِيَّةِ، والجُلِــوسِ في مَجالِسٍ دِراسةِ مَنَاهِجِ الكُفرِ في مَـدارِسِ الطِّاغوتِ دُونَ إِنكِــار ۚ أَوْ قِيَــام [أَيْ ۖ أَوْ تَــرَكِ الْمَجلِسِ ]، والتَّربِيَــةِ علَى أصولِّ الكَفرِ، ومُّسخَ عَقِيدةِ اللَّولاءِ والَّبَـرإَّءِ؛ فَـَّإْنَّ لِهـذه المَـدارِسِ أَثَـارًا في غايَـةِ السُّـوءِ على الذُّرِّيَّةِ مِن سَـلخٍ لِلْفِطـِــرةِ، وانجِلالٍ لِلأخلِاقِ، والْتَشـِــبُّعِ بِالمَبِــادِيِّ الدِّيمُقْراطِيَّةِ والمَدَنِيَّةِ، وطَمسَ لِلْهَويَّةِ الإِسَلامِيَّةِ، وحَثَّ لِلاندِماج في هـذه المُجتَمَعـاتِ ًالجاهِلِيَّةِ حَيثُ أَنَّ التَّعلِيمَ يَغـرَسُ فِيهم حُبَّ الـوَطَن والخُضـوعَ لِقَوانِينِـه ومُـوالاةَ المُشَــرِكِينَ وَمَحَبَّتَهم، ومُعـاداةَ المُــؤمِنِين وتَشــويهَهم وِنَبْذَهِمَ، لِسِنِينَ مُتَوالِيَةٍ [وهي سَنَواتُِ الدِّراسـةِ]، وهـذا كَفِيلٌ بِزَرِعِ هـذه المَبادِئِ وَتَحَـرِيج التَّلامِيـذِ على مَبَادِئِ حُقوقٍ الإنسانِ والـدِّينِ الْوَضِعِيِّ الجَدِيـدِ، انتهى، وقـالَ الشِيخُ محمـدَ بن سـعَيد الْأندلسَـي أيضًا في (مَـِدَارِسُ الطَّاعُوتِ): فَيَــا مَن تَكَــالَبْتَ على مَــدارِسِ الطّواغِيتِ

حــتى أســلَمْتَ لَهم أبناءَك يُنشِــئُونهم ويُوَجِّهــونهم ويُعَبِّدونهم لِأنفُسِهم كَما يَحلُو لَهم وكَما يَشــتَهون؟! أَيُّ لَيْ الْمَرَك بِهـذا؟! أَيُّ شَـرع أباحَ لَك تَسلِيمُ مَن تَعُـولُ لِيمْ أَمْرَك بِهـذا؟! أَيُّ شَـرع أباحَ لَك تَسلِيمُ مَن تَعُـولُ لِلطُّواغِيتِ ولِمَناهِجِهم الكَافِرةِ الفاسِدةِ؟!، فَاتَّقِ اللّهَ اللهِ اللهِّوالِ جَوابًا... ثم قالَ -أي الشيخُ الأندلسي-: فَكَيفَ لِمُسلِمٍ أَنْ يُقَدِّمَ فَلَـذَاتِ كَبِدِه لِهـذه الأنطِمةِ العَلْمانِيَّةِ تُشَكِّلُها كَيْـفَ تَشـاءُ على ما يَشـاءُ الطُّواغِيث مِنَ التَّصَوُّراتِ والأفكارِ والمَفـاهِيمِ والأخلاقِ الشَّوالِ عَلى ما يَشاءُ الطُّواغِيث مِنَ التَّصَوُّراتِ والأفكارِ والمَفـاهِيمِ والأخلاقِ والتَّقالِيـدِ والعـاداتِ فَيَصـبِغون صِـبيانَهم على صِيغةِ والتَّقالِيـدِ والعـاداتِ فَيَصـبِغون صِـبيانَهم على صِيغةِ أهـوائهم العَفِيدِ اللّهِ اللّهُ مَن يَـدْفَعُ بِـأولادِه لِيَجْعَلَ منهم الطّواغِيثُ النّه مَن يَـدْفَعُ بِـأولادِه لِيَجْعَلَ منهم الطّواغِيثُ لَيناءِ كَيانِهم فَيَصْنَعون منهم مُحتَمَعاتٍ مُشـرِكةً لَيناءً كَيانِهم فَيَصْنَعون منهم مُحتَمَعاتٍ مُشـرِكةً عَلَمانِيَّةً لِبناءِ كَيانِهم فَيَصْنَعون منهم مُحتَمَعاتٍ مُشـرِكةً عَلَمانِيَّةً النّاءِ مَا الحَتصارِ،

(38)وقالَ الشيخُ بَكْر أبو زيد (عضو هيئة كِبـار العلمية بالديار السعودية، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء) في كِتَابِـه (المـدارس العالَمِيَّة)؛ فـاتقوا اللـهَ في أولادِكم، فــإنَّهم أمانــاتُ عنــدكم، لا يَجِــلُّ لكم أنْ تُضَعُوهم ولا تُهْمِلـوهم، ولا يَجِـلُّ لكم أن تَضَعُوهم في مُدارِسِ تُهْلِكُ دِينَهم وأخلاقهم، ويَثْبَعُ ذلـك فسـادُ الـدُّنْيا واختلالُ الأحـوالِ، فلا بُـدَّ أن تُسْـألوا عن أولادِكم وعمـا واختلالُ الأحـوالِ، فلا بُـدَّ أن تُسْـألوا عن أولادِكم وعمـا عَمِلْتُم معهم، فانظروا رحمكم الله ماذا تُجِيبون عن هذا السـؤال، هَـلْ تقولـون {يـا ربنـا حفظنـا فيهم الأمانـة، وبــذلنا مــا نســتطيع نحــوهم مِنَ العنايــةِ والصـيانةِ، فرجَقْناهم بالعلوم الدينية، ولاحظناهم بالآداب المَرْضِيَّةِ، وحفظناهم مِن كُـلِّ مـا يعـود عليهم بالضـرر في دينهم ودفيانهم بالسـروا بالرحمـة والرضـوان، وبــالثواب العاجــل والآجــل، ولكم الهنـاء والتهنئة بهؤلاء الأولاد الصالحِين الأذكياءِ البارِّين، الذِين

ينفعـونكم في أمـور الـدين والـدنيا، وإن كـان الجـواب بعكسٍ هذا الجـواب فبشـراًكمَ بالخيبـةَ والخسـران، وَيَـا وَيْحَكُمْ مِنَ الحسرةِ والندم، قد فاتكم المطلوبُ، وحَصَلَ لَكُم كُلُّ شَٰرٌّ ومرهَوبٍ، وغضب عليكم عِلَّامُ الغيـوب، قـد خَسِرْتُمْ دُنْيَـاكُمْ وَأَخْـِّرَاكُمْ، وفاتكُم رُشْـدُكُم وتـوفيقُكم وهُــداكم، فيــا حســرة المُفَــرّطيَن، ويــا فضــيحة الَّمُجْــرمِينِ... ثم قــال َ-أي الِشــَيخ بَكـــَر-: إذا كــانت شُفقتُكُم ۗ الْأَبويَّةِ تَدْفَعُكم إلى أن تَكُدُّوا لأبناَئكم وتَجْمَعوا لهم العَقَـارَ وَالْأَرْضِـين لْيَسْـعَدوا فِي الـدِنيا ويَنْجُـوا مِن شَقَائِها، فأَحْرَى بَهذه الشـفقةِ نَفْسِـها أن تَـذَّفَعَكم إلَى حفظِ دِينِ أَبِناًئكم لِتُحْرِزوا لهم سِعادةً الآخِرةِ ولِتُنْجُوهم مِن شَقائِها وعَذَابِها... َ ثُمَّ قالِلْ -أي الشيخ بِكُر-: والنــبِيُّ صِلَّى إِلله عليه وِسَلم أَخبَرَ بأنِه {مَّا مِنْ مَوْلَـودٍ إِلَّا يُولَـدُ عَلَمِي الْفِطْرَةِ فِأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَّجِّسَانِهِ}، فكُلُّ مَوَلُودٍ يُولَدُ عَلَى فَطَرَةَ الْإَسْلاِمِ، لَو تُرِكَ على حالِـه ورَغْيَتِه لَمَا اِخْتِارَ غيرَ الإِسِلام، لَـوْلَا مَا يَعْرضُ لهـده الْيُعِطْــَرَةِ مِنَ الأسـَـبابِ المُقْتَصِــيَةِ لإَفســادِها وَتَغْيِيرَهــا وأُهَمُّها ۚ التَّعالِيمُ الباطِلَةُ والتَّرْبِيَةُ ۚ السَّيِّئَةُ الْفاسِدةُ ۗ [لَمَـا إِخْتَارَ عَيْرَ الْإِسلَامِ]، وقد أَشِارَ إليها النبِيُّ صلى اللهِ عَليهُ وسَلمُ بِقِولِهُ ﴿ فَا إِبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَـاَنِهِ} أَيْ أَنَّإِهمـا يَعْمَلِانَ مـعَ الِوَلِـَدِ مِنَ الأِسـَبَابِ والوَسائلِ ما يَجْعَلُه نَصْـرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا ۖ أَوْ مَجُوسِيًّا، ومِنَ هَـذاً تَسـلِيمُ الْأُولادِ الصِّـغَارِ الْأَغْـرارِ [أَيْ قَلِيلِي الخِبْـرَةِ والتَّجْرِبــةِ] إلى المَــدارسِ الْكِفرِيَّةِ أَوِ اللَّادِينِيَّةِ بِحُجَّةِ التَّعَلَّمِ، فيَتَرَبَّوْنَ في جِڇْـرِهم [أَيْ جِجْـرِ القـائمِين على هــِذه َ المَــدارِس] ويَتَلُقُّوْنَ تَعلِيمَهم وعَقائــدَهمِ منهمٍ، وقَلْبُ الصَّغِيرِ َ قِالَبِلُ لِمَا يُلفَّى فيه مِنَ الْإِخَيْرِ والشِّرِّ، بَــلْ ذَلَكَ بِمَثَابِةِ الْنَّقْشِ على الحَجَـرِ، فَيُسِـلَمُونَهِمٍ إلى هـذه المَدارِسِ نَظِيفِين، ۖ ثم يَسْتَلِمُونهَم مُلَوَّثِينٍ، كُلٌّ بِقَدْرِ مِـا عَبَّ [أَيْ تَجَـرُّعَ] منهـا ونهـلَ، وقـد يَـدُّخُلُها [أي الوَلَـدُ]

مُسلِمًا ويَخْرُخُ منها كَافِرًا [فقد يَخْرُخُ عَلْمَانِيًّا، أو دِيمُقْراطِيًّا، أو لِيبرالِيًّا، أو اِشتِراكِيًّا، أو شُيوعِيًّا، أو قومِيًّا، أو قَدرِيًّا، أو رافِضِيًّا، أو قَدرِيًّا، أو فاقِدًا مُعَالِيًا في الإرجاءِ، أو مُعْرضًا غيرَ مُبَالِ بالدِّينِ، أو فاقِدًا لِعقيدةِ الوَلاءِ والبَراءِ النِي تَحَقَّقُها شَرْطٌ في صحَّةِ الإيمانِ، أو مُناصِرًا للطُّواغِيتِ مُعتَبِرًا أَنَّهم وُلاَةُ أَمْرِ الْمسلمِينِ مُعادِيًّا للمُوحِّدِينِ (أَهْلِ الشَّنَّةِ والجماعةِ) المسلمِين مُعادِيًّا للمُوحِّدِينِ (أَهْلِ الشَّنَةِ والجماعةِ) وضَلاً أَنَّهم مُرْتَزِقَةُ أو سُعَهَاءُ الأَخْلامِ أو أَهْلُ بِدعة وَالنَّا أَنَّهم مُرْتَزِقَةُ أو سُعَهَاءُ الأَخْلامِ أو أَهْلُ بِدعة وأَمْنَالِهم]، نعوذُ باللهِ مِن ذلك، فَالْوَيْلُ كُلِّ الْوَيْلِ لِمَن المُوتِيَّةِ، فَمَن أَدْخَلَ وَلَدَه راضِيًا وَأَمْنَالِهم]، نعوذُ باللهِ مِن ذلك، فَالْوَيْلُ كُلِّ الْوَيْلِ لِمَن المُنَّالِقِهمَا، نعوذُ باللهِ مِن ذلك، فَالْوَيْلُ كُلِّ الْوَيْلِ لِمَن المُنْ أَنَّها تَسْعَى بمَناهِجِها وَنَشَيَّةِ فَي صَلَالِ إِنْنِه وغَوايَتِه، فَمَن أَدْخَلَ وَلَدَه راضِيًا وَنَشَالِهم]، نعوذُ باللهِ وقَوايَتِه، فَمَن أَدْخَلَ وَلَدَه راضِيًا وَنَشَالِهم] ويَعْلَمُ أَنَّها تَسْعَى بمَناهِجِها وَنَشَاعِلِهم في عَقِيدتِهم، فهو مُرْتَدٌ عنِ الإسلامِ مِن دينِهم وتَشكِيكِهم في عَقِيدتِهم، فهو مُرْتَدٌ عنِ الإسلامِ كما وتَشكِيكِهم في عَقِيدتِهم، فهو مُرْتَدٌ عنِ الإسلامِ عَلى ذلك جَمْغُ مِنَ العلماءِ، انتهى.

(39)وقال الشيخُ عبدُ الله بن زيد آل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر)؛ التعليمُ والدعايةُ بالأفعالِ أَبْلغُ منها بالأقوالِ، والأستاذُ قُدْوَةُ تِلْمِيذِه، وَثِقَتُه به [أَيْ وَثِقَةُ التَّلْمِيذِ بالأستاذِ] تَستَدْعِي قَبُولَ لِمَا يَقُولُ مِع اللِّسانِ، تَقُولُ {اتق الله الأسانِ، تَقُولُ {اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا}، انتهى من (مجموعة رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود)،

(40)وسُئِلَ مَوقِعُ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْـرِفُ عليه الشيخ محمد صالح المنجـد <u>في هـذا الرابط</u>: عنـدي أَخُ هُنَا في (كَنَـدَا)، وأولادُه يَدْرُسـون في مَدرَسـةٍ عامَّةٍ،

يَعْنِي يَدْرُسـون في مَدرَسـةٍ مـع الكفـار، ومِن ضِـمْن الأشـياءِ الـتي يَدْرُسـونها في المَدرَسـةِ والمفروضـةُ عليهم هي مُحاضَـــرةُ يَوْميَّةُ في المُوسِـــيقَى وَبعضُ المُحَاضَـراْتِ الـتي ِيقُولـون لهم فيهـا أنَّ عيسـى عليـه السلامُ ابنُ اللهِ، وَأُولاِذُهِ مُجبَرُونَ علَي هـذا، فمـا الحُكْمُ في هـٰذا الْأمـرِ، نَتَّـرُكُ أولادَنيا ۖ في مـْدارسِ الكفـارِ؟ أو يَجلِّسون فِي الَّبَيْتِ؟، وإذاً تَرَكْناهمْ في مـداّرِس الكَّفـارّ هل نكونُ آثِمِين على هذا؟. فأجابَ المُوقـعُ: أَوَّلًا، يَحْـرُمُ سَمَاعُ المُوسِيقَِى ودِراسَتُها؛ ثانيـا، يَحْـرُمُ سَـمَاعُ الكِفـِر وإقرآرُه والبَّشِّكُوتُ عَلَيه، لَقُولِه تَعِالَى {وَقَدْ نَـٰزَّلَ عَلَيْكُمْ فِّي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَـا وَيُسْـتَهْزَأ بِهَـْا فَلَا تَقْعُدُواً مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي خَهدِيتٍ غَيْـرِهِ، إِنَّكُمْ إِذًا مِّتْلُهُمْ، إِنَّ اللَّهَ جَامِغُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَاْفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ ۚ جَمِيعًـاً } ، قُـالَ القرطـبيُّ [في (الجـامع لَأُحكـامُ بهتم جَيِيتَ ، صَالَ اللَّهُ {قَوْلُهُ تَعَالَى (فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ الْقَرْآنِ)] رَحِمَه اللّهُ {قَوْلُهُ تَعَالَى (فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْكُفْرِ، (إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) فَدَلَّ بِهَذَا عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِ أَصْحَابٍ الْمَعَاصِي إِذَا ظَهَـرَ مِنْهُمْ مُنْكَـرٌ، لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهُمْ فَقِـدْ رَضِـيَ فِعْلِهُمْ، وَالِرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ) فِكَـلِّ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ مَعْصِـيَةٍ وَلَهِمْ يُنْكِـرُ عَلَيْهُمْ يَكُـونٍ مَعَهُمْ فِي الْـوِزْرِ سَلِـوَاءً، وَيَنْبَغِي أَنْ يُبْكِـرَ عَلَيْهَمْ إِذَا تَكَلَّمُوا بِالْمَعْصِيَةِ أُو عَمِلُوا بِهَا، فَـإِنَّ لَمْ يَقْـدِرْ عَلَى النَّكِيرِ عَلَيْهَمْ فَيَنْبَغِيَ أَنْ يَقُومَ عَٰنْهُمْ حَثَّى لَا يَكُـونَ مِنْ أَهْمُ عَنْهُمْ حَثَّى لَا يَكُـونَ مِنْ أَهْـلِ هِـذِهِ الآيَـةِ}، ولاشَـِكُّ أَنَّ سَـمَاعَ الطـالبِ لِمَـا مِن تَصَرِ تَصَرِّدِ - رَبِّ حَلَّ عِيسَلِي عَلَيْهِ السَّلامُ، يُقَــرِّرُهُ النَّصَـَارَى فَي ِ خَــقِّ عِيسَـِي عَلَيْهِ السَـلامُ، ومُـراجَعَتَهم لهـذه الـدُّروس [قِـالَ الشـيخُ أبـو محمـد الْمقدسي في (مِلَّة إبراهيمَ): يَقُولُ الشيخُ سَـليَمانُ بنُ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب [في رِسالَتِه (فتيــا في حُكمِ السَّفرِ إلى بِلَادٍ الشَّـركِ)] في مَعلَّنى قَولَـه تَبـاركَّ وتعـالى (إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ) {الآيَـهُ على ظاهِرِها، وهـو أَنَّ

الرَّجُلَ إِذَا سَمِعَ آيَاتِ اللَّهِ يُكفَرُ بِهَا ويُستَهزَأُ بِهـا فجَلَسَ عند الكافِرِين المُستَهزِئين مِن غَيرِ إكراهٍ، ولاَ إنكـارٍ، ولا قِيَامٍ عنهِمَ حتى يَخوضَـوا في حَـدِيَثٍ غَـيَرِه، فَهـو كَـافِّرُ مِّثْلَهُمْ وَإْنْ لَم يَفْعَلَلُ فِعْلَهم} َ ابْتِهِي بَاحَتَصَلِ الْإِلَاءُ وَإِجْـابِتَهَمِ عِلَيْهَـا في امْتِحَانـاْتِهُم، كُـلُّ ذلـكِ مِن أعظِّم الَّمُنْكَبِرِ وَأَشَدُّه، وهو إقرارُ قَبِيحُ ۖ بِالْكفرِ، لا عُذْرَ يُبِيحُــه أُو يُسَوِّغُهُۥ ۖ ثالثا، الدِّراَسَةُ ۖ فَي هَذَه المدارَس مع وُجَودٍ هذه المُحاضَـــراتِ لِا رَيْبَ في تحريمِهــا ومَنْعِهــا وإنْم مَن يَحضُرُها ومِّن يُلْحِقُ أِبناءَه بهاً، وَالـواجِّبُ عَلى الْأَبـاءِ أَنَّ يَسْـعَوْا إِلَى تَجْنِيبِ أُولِادِهم خُضُـورَ هَــذه المُحاضَــراتِ المُشتَمِلةِ على الْكَفرِ أَو على المُوسِيقَى، فـإنَّ مَصـلَحةً حِفْـظِ الـدِّينِ مُقَدَّمـةٌ عِلى كُـلِّ مِصـلَحةٍ، وليس التعليمُ بعُـــذْر يُبِيحُ سَـــمَاعَ الكُفِــرِ والسُّــكوتَ عَليـــه؛ وعلى المسلِّمِينَ في هـذَّه البِلَادِ أِنَ يَسْعَوْا لَإِقامـةِ المـدَّارِس الإسـلاميَّةِ الخاّصَّـة بهمَ، وأنْ يَجتَهِـدوا لإيجـادِ الحُلـولِ المُناسِـبَةِ لهم كـالتعليم الإلِكْتُــرُونِيٍّ والمَــنزِلِيِّ، وأنْ يَتَكِاتَفُوا جميعا لإنجاح ذلكَ؛ والحاصِلُ أنَّه لا يَجُوزُ إلحـاقُ الأبناءِ بهـذه المـدارسَ وهي على الصِّـفَةِ الـتي ذَكَـرْتَ. انتهی باختصار،

(41) وفي هذا الرابط سُئلَ مركزُ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل يَجوزُ وَضْعُ أطفالي في مدارسَ نصرانيةٍ؟ لِمَا فيها مِن جَودةِ تَحريسٍ وانضباطٍ وأَدَبٍ، تَقُومُ الراهباتُ بالإشرافِ وتدريسِ المَوَادِّ، كما تُدَرَّسُ مادَّةُ الديانةِ الإسلاميةِ مِن قِبلِ مُدَرِّسةٍ مُسْلِمةٍ، وتوُجَدُ مُوجِّهةٌ مُنْتَدَبةٌ مُسْلِمةٌ تَقُومُ بالإشرافِ العامِّ، وأغلبيةُ الطلابِ مِنَ المسلمين، تَقُومُ بالإشرافِ العامِّ، وأغلبيةُ الطلابِ مِنَ المسلمين، ولا تَقُومُ بالإشرافِ العامِّ، وأغلبيةُ الطلابِ مِنَ المسلمين، ولا تَقُومُ الراهباتُ بأيِّ نَوْعٍ مِن أنواعِ العنصريةِ أو تعليمِهم أشياءً نصرانيةً، أفيدُونًا أَفَادَكُم اللهُ؟، فأجابَ تعليمِهم أشياءً نصرانيةً، أفيدُونًا أَفَادَكُم اللهُ؟، فأجابَ

مركـزُ الفتـوى: فـإنَّ الأولادَ نعمـةُ مِن نِعَمِ اللـهِ تعـالى، وأمانِةٌ في عُنُقِ الْعَبْدِ يَجِبُ عِليـمٍ أَنْ يشـكرَها ويحفظهـا مِن كُلِّ مِكْرِوهٍ مَادِّيٍّ ومَعنَويٍّ، وِأُوَّلُ مِا يَجِبُ أَنْ يُحْفَـظَ بِهُ هُو حِفْظٍ دِينِهِم، وَلا شَلِكٌ أَنَّ مَن وَضَـعَ أَطفالَـه في المدارِّسَ الِأَجْنَبِيَّةِ أَنه ۖ فَرَّطَ في أَمَانَتِه ۖ [قلتُ: وكذلك مَن وَضَعَ أَطُفالَه فَي مدارسَ القائمون عليها يَجمِلَـون فِكْـرَ أُهْــَلِ البِــدَعِ الْمُنتَسِــبِينِ للإســَـلامِ -كَفِكْــَرِ اَلْمُرْجِئَةِ وِالأَشَاعِرةِ والمَدْرَسَةِ العَقْلِيَّةِ الاعْتِزالِيَّةِ- فقد فَرَّطَ في أُمَانَتِه]، فَهَذَه المَدَارِسُ لها أَهَدافُهَا الْقَرِيبِةُ والبَعيدةُ، ولِها مَناهِجُها ووسِائلُها الـتي تُرِيـدُ أَنْ تُحَقِّقَ بِهـا هـذه إِلْأَهْدَافَ، وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَدْرِيسٍ بَعْضِ الْمَوَادِّ الشَرِعيَّةِ فيهِـا، أو إذاعةُ القـرآن الكـريمِ، أو الـترتيبُ والانضِباطُ، فكـلُّ ذلك مِن بِـابِ دَسِّ السُّـمَّ في الْعَسَـلِ والتَّمويـهِ على المُغَفَّلِينَ لِيَبِعَثُوا بَأَبِنَائِهِمْ إليها؛ ولهذا نَقَولُ للسائلِ الكــريم، إنَّه لا يَجــوزُ لَلْمُســلِمِ أَنْ يُــدخِلَ أَبنــاءَه في الكــريم، إنَّه لا يَجــوزُ لَلْمُســلِم أَنْ يُــدخِلَ أَبنــاءَه في المدارسِ الأجنبيـة، نصـرانيةً كـانت أو غيرَها، وأنَّه يَجِبُ على المســلمِين أَن يُؤَسِّســوا مــدارسَ تَقُــومُ بتعليم أبنائِهم ما يحتاجون إليه مِن عُلوم دٍينِهم وِدُنْياهم، وهذاً فَرْضُ كِفَايَةٍ يَجِبُ القِيَامُ بِهُ، فَإَذَا أَهْمِلُ أَثِمَ جَمِيعُ مَن يستطيعُ القّيامَ به ولم يَفْعَلْه، انتهى باختصار.

(42) وفي هذا الرابط سُئِلَ مركزُ الفتوى بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حُكْمُ الشَّرْعِ في إدخالِ الأبناءِ في مدارسَ نصرانيةٍ في دولة (الإماراتِ)، عِلْمًا أنها ليست تَبشِيريَّةً، وتُدَرَّسُ فيها التَّربِيَةُ الإسلاميَّةُ، ويُقْرَأُ فيها القرآنُ كُلَّ صَبَاحٍ النَّربِيَةُ الإسلاميَّةُ، ويُقْرَأُ فيها القرآنُ كُلَّ صَبَاحٍ إِجْبَارِيًّا؟، فأحابَ مركنُ الفتوى: فلا يَشُكُّ عاقلُ أنَّ الناشِئَ يَتَاقَى فيها تعلِيمَه الناشِئَ تَا أَنَّرُ بالمَدرسةِ التي يَتَلَقَى فيها تعلِيمَه النافِيَّ مَا يَغْرِسُه التعليمُ في النَّطَامِيَّ تَا أَنَّرُ اللهَا، حتى إنَّ ما يَغْرِسُه التعليمُ في النَّطَامِيَّ تَا أَنَّرُ اللهَاءِ في النَّالِعَاءِ النَّالَةِ النَّالَةِ مِنْ مَا يَغْرِسُهِ التعليمُ في

الطفل ِ مِن قِيَمٍ وِأَخلاقٍ (سِلبيَّةٍ أَو إيجابيَّةٍ) لَيُنازِعُ ما يَغْرِسُه َ أَبَواْه، بَلَّ إِنَّه يَتَفَوَّقُ عليه َ في كثيرِ مِنَ الأحَيــانِ؛ ولاَ تَكَادُ الْمَـدِارِسُ النِّطِامِيَّةُ -ِالقائمـةُ علِّي مَناهجَ عَـيَر إسلاميةٍ- تَخْلَـوَ مِن خَلَـلٍ وقُصُـورِ في مَفهـوم القِيَمِ والأخلاقُ وتَعالِيمَ الرِّينِ، فكيفَ بمـدَّالِرسَ تَقـومُ صَـرَاحةً عَلَى تِعلِّيمٍ إِلنِّصِرُانيةِ!؟... ثم قالَ -أَيُّ مُرِكَـزُ الْفتـوَى-إِ وِمع اتِّجَاهِ أَغْلَبِ النَّاسِ إلى ِالتعليمِ ٱلنِّظَـَامِيِّ، اسْتَغلُّ أُعَــداءُ الإِســلاَمِ -مِنَ المُحْتَلِّينِ- هَـٰــذا التعلَيْمَ، لِغَــزْوِ المسـلِمِينِ فِكْرِيَّا، فعَــدَّدوا نُظٍمَ الْتعليمِ وأسـالِيبَهِ بمـٍا يَخْدِمُ أَهَدَافَهِم، ۖ فَهِذَا تَعَلَيْمٌ عَلْمَأْنِيٌّ ۗ وَهَٰذَا يَعَلَيْمٌ ۖ أَجْنَبِيٌّ، وَغَيْرُ ذِلِكَ مِمَّا تَعَـدُّدَتْ مُسَـمَّيَاتُه وَاتَّجَـدَتْ أَهْدَافُـه... ثم قَالَ -أَيْ مِرِكَزُ الفتوى-: ولقد كانتَ قُوَّةُ المُسلِمِ الفاتِح تَكْمُنُ فَي أُسلُوبِ تَعلِيمِه، ۖ فقد ذَكَرَ كَاتَبُ إِنجِليزِيٌّ يُدْعَى ۖ (Godfrey H. Ĵansen) فِي كتابِهُ (الإسلامُ الْمُقاتِـلُ) ﴿ إِنَّ إِنْجِلْتُرَا وِفَرِّنْسَا قـد أَجْرَبَا بُحَوثًا عِن أَيْسِبابٍ قُـوَّةٍ وصَـلَابِةِ الْإِنسَـانِ العـربيِّ (الْمُسـِلِم)، وتَمَكَّنِـه مِن فَتْحِ إِلبِلَادِ المُحِيطةِ بِهُ مِنَ الهِنْدِ إِلَى تُخُـوَم إِلْصِّـين، فوَجَـدَتَا أَنَّ السِّرَّ فِي ذلك كان طُريقةَ تَعلِيمِ الطَّفْلِ الْعـربيِّ} ... ثم قــالَ -أَيْ مِركَــِزُ الفتــوى-: وَالْمَـدارِسُ التنصّـيرِيَّةُ مَّمَ صَلَّى الْمُسَامِّةُ وَمُ أَسَاسًا عَلَى مَنَّهِ تِنصَيْرَيٍّ، ولو عَمَّتَ على المسيحيَّةُ) تَقُومُ أَسَاسًا عَلَى مِنَهِجٍ تِنصَيْرَيٍّ، ولو عَمَّتَ على المسلمِين أنَّهـا لا تَقُـومُ بِتلِـكُ المُهِمَّةِ، وهي تَستخدِمُ في أُسلُوبِ تَعْمِيَتِها على السُّذَّج مِنَ ٱلمسلَّمِينَ إِذاعَتَهَا لَلقَـرآنِ صَـبَاحًا، وتَدْرِيسَـها لأطفَـالِ المسـِلمِين التَّربِيَةَ الإسلَامَيَّةَ، ولكنَّهـا ۖ فيَّ الـوقتِ ذاتِـه ۚ تَنْسِـفُ كُـٰلٌّ القِيَّمُ والمُبادِئِ بمُقَرَّراتِها، ومُدَرِّسِيها المُخْتَارينِ بعِنَايَـةٍ فائقةٍ لِيَقُوموا بِالمُهمَّةِ الِمطلوبةِ... ثم قـالَ َ-أَيْ مركـزُ الفتــُوى-: ۗ فِالْطِــالبُّ بِتَـٰٓائْتُرُ بِمُدَّرِّسِـهِ تَقْلِيــدًا ومُحاكــاةً، فيَصْطَبِغَ بِكُلِّ مِا يَقُولُهِ لَه، وقَد أَنْشَا المُسْتَهُمِرُون مـدارسَ أَجنبيَّةً (مسـيحيَّةً)، دَخَـلَ فيهـا أولادُ الطّبَقـاتِ الحاكِمـةِ، حـتى يَقُومـوا بالـدَّور ذاتِـهَ الـذَي يَقُـومُ بـهُ

المُسْتَعْمِرُ، لِعِلْمِهم [أَيْ لِعِلْمِ المُسْتَعْمِرِين] بأَنَّ مُقَامَهم في تلك البلادِ لا بُدَّ أَنْ تكونَ لها نِهَايَةٌ، فكان لهم ما أرادُوا، حيث جاء مَن يَحمِلُ اللَّوَاءَ نَفْسَه، ويُفَكِّرُ بالعقليَّةِ ذَاتِها، بَـلْ إِنَّ دَورَ هِـؤلاء مُـؤَثِّرُ أكثرَ مِن تاثيرٍ مَن نَوجَهُم ويُفَكِّرُ ون يَعَقَلِيَّةِ مَن عَلَّمُهم، ويُفَكِّرون بلسانِ قَـوْمِهم، ويُفَكِّرون بعَقْلِيَّةِ مَن عَلَّمَهم، ثم قال -أَيْ مركــرُ الفتــوى-! فالمسيحيَّةُ (الأجنبيَّةُ) أُسلوبٌ مِن أساليبِ فالمَدارسُ المسيحيَّةُ (الأجنبيَّةُ) أُسلوبٌ مِن أساليبِ القِيَمِ والمَعاهِم لا يَرَى إلا بعُيُونِهم ولا يُفَكِّرُ إلا بعَقْلِهم،، ثم قال والمَعاهِم ولا يُقكِّرُ إلا بعَقْلِهم،، ثم قال والمَعاهِم وين عَيُـورًا عَيُـورًا على تعبيرِ العظيم أيْ مركــرُ الفتـوى-! إِنَّ المُسلِم يَجِبُ أَنْ يَنْتَبِهُ لَهِذَا الخَطَّرِ العظيم والشَرعاه عليهم، ويَجِبُ أَنْ يَنْتَبِهُ لَهِذَا الخَطَّرِ العظيم والشَرعاه عليهم، وسيَسألُه عمَّا اسْترعاه، فعَلَيْهِ أَنْ يُعِدَّ والشَّرعاء فعليهم، وسيَسألُه عمَّا اسْترعاه، فعَلَيْهِ أَنْ يُعِدِّ الْ يُعِدِّ الْ يُعِدِّ أَنْ اللّـه وَهَبَ لـه الأولادَ والشَرعاه عليهم، وسيَسألُه عمَّا اسْترعاه، فعَلَيْهِ أَنْ يُعِدِّ الْ يُعِدِّ أَنْ اللّـه وَهَبَ لـه الأُولادَ والشَرعاه عليهم، وسيَسألُه عمَّا اسْترعاه، فعَلَيْهِ أَنْ يُعِدِّ الْ يُعِدِّ أَنْ يَنْتَبِهُ وَهَبَ لـه وَلَيْهِ أَنْ يُعِدَّ المُتَرعاه، فعَلَيْهِ أَنْ يُعِدَّ الْجَوَابُ مِنَ الآنَ. انتهى.

(43) وفي هذا الرابط سُئِلَ مركزُ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: أنا أعيشُ بِدَوْلَـةٍ عربيَّةٍ وأَرِيـدُ أَنْ أُسَـجِّلَ ابْنِي في المَدرَسـةِ، والمشكلةُ أَنَّ المَدرَسـة المُتَمَيِّزةَ والمُناسِبةَ مِن ناحيَةِ والمُسلِكةُ أَنَّ المَدرَسـة المُتَمَيِّزةَ والمُناسِبةَ مِن ناحيَةِ المُدَرِّسِاتِ مُسلِماتُ ومُلْتَزِماتُ، والجميعُ يُثْنِي على المَدرَسةِ مِن كُلِّ النَّواحِي؟، فأجابَ مركـزُ الفتوى: إنَّ اللهَ تعالى حَمَّلَ الآباءَ والأُمَّهاتِ مسؤوليَّةَ رِعَايَةِ أَبنائِهم اللهَ تعالى حَمَّلَ الآباءَ والأُمَّهاتِ مسؤوليَّةَ رِعَايَةِ أَبنائِهم اللهَ تعالى حَمَّلَ الآباءَ والأُمَّهاتِ مسؤوليَّةَ رِعَايَةِ أَبنائِهم اللّهَ مَا اللهِ تعالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُولُ اللّهِ عَلَيْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مُلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادُ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا مُلَوْكُمْ وَاللّه مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}، وقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم {كُلُّكُمْ وَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم {كُلُّكُمْ

رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...} الحديثَ، مُنَّفَقُ عليه؛ وعلى هذه المَدرَسةِ نَصَارَى وعلى هذه المَدرَسةِ نَصَارَى فإنَّه لا يَجُوزُ لِكُ أَنْ تُدْخِلَ أَحَدًا مِن أَبنائك في هذه المَدرَسـةِ، لأَنَّه لا يُحُومُنُ أَنْ يُلَبِّسُوا على أَطفالِك في إلمَدرَسـةِ، لأَنَّه لا يُحُومُنُ أَنْ يُلَبِّسُوا على أَطفالِك في دِينِهم وعقِيدتِهم ويُحوَنِّروا على أَخلاقِهم [قلتُ؛ وكدلك إذا كان القائمون على المَدرَسةِ يَحمِلُون فِكْرَ أَهْلِ البِدَعِ المُنتَسِينِ للإسلامِ، كَفِكْسِ المُرْجِئَةِ والأَشَاعِرةِ والمَدْرَسَةِ العَقْلِيَّةِ الأَعْتِرالِيَّةِ، فيإنَّهم لا يُؤْمَنُوا أَنْ والمَدْرَسَةِ العَقْلِيَةِ الأَعْتِرالِيَّةِ، فيإنَّهم لا يُؤْمَنُوا أَنْ يُلبِّسُوا على أَطفالِك]، انتهى باختصار،

(44)وفي فتـوى للشـيخ فهـدِ بن عبـدالرحمن اليحـيي (عضو هيئـة التـدريس بَكليـة الشَـريعة وأصـول الـدين بجامعية القصيم) ِ علي هذا الرابط، سُئِلَ الشيخُ: هـل يَجوزُ أَنْ يَدْرُسَ الْأَطفالُ في مدارسَ نصرانيةٍ؟ لِمَا فيها مِن جُودةِ تَدرِيسٍ وانضباطٍ وأدَبٍ، حيث تَقُـومُ الراهباتُ بالإشـرافِ وتـدريسِ المَـوَادِّ، وتُـدرَّسُ مـادَّةُ الديانـةِ الإسـلاميةِ مِن قِبَـلِ مُدَرِّسـةٍ مُسْـلِمةٍ، وتؤجَـدُ مُوَيِّهــةُ مُنْتَدَبِةٌ مُسْلِمةٌ تَقُومُ بِالإِشْرِافِ العِامِّ، وَأَعْلَبِيةُ الْطَلَّلُابِ مِنَ المسلمِينِ، ولاَ تُقُومُ الرَّاهَبَاتُ بِأَيِّ نَـوْعَ مِن أَنـوَاعِ العنصـريَّةِ أو تعليمِهم أشـياءً نصـرانيَّةً، أَفِيـدُونا أَفَـادَكم اللهُ؟. فَكَانَ مِمَّا أَجِابَ بِـه الشيخُ: إِنَّ قِضِيَّةَ العقيدةِ وقَضِيَّةَ الولاءِ والبَـرَاءِ والانتمـاءِ، قَضَـاْيَا أَكـبرُ بِكَثِـيرٍ مِن يُهجَرَّدِ إِضِافةِ معلوماتٍ، أو جَودةِ تدريس ونِظَام، وعلِّيــك أَيُّهِـا الْأَخُ المُسـلِمُ أَنَّ تكـونَ هـذه القَأَضَـايَا لَـدَيْكَ أَوْلَى بِالْتقديمِ والنَّظَرِ مِن عَيرِهِاً، وَإِلَيْكَ أَخِي الكَرِيمِ بَعْضُ مَـا قد يَتَرَتَّبُ على تَدريس الأولادِ -ولا سِيَّمَا الصِّـغَارُ منهم-في مدارسَ نِصرانيةٍ، َفمِن ذلكٍ؛ ۚ (أَ)تَنشِئةُ الطـالَب عَلَىٰ حُبِّ النصرانيَّةِ، حـتى وإنْ لم يَكُنْ هـذا صَـرِيحًا مِنَ قِبَـلِ المُدَرِّسةِ، وَلَكُنْ مِن خِلَالُ المُعَامَلَةِ، لا سِيَّمَا ۗ وقد أَشَـرْتَ إلى أَنَّ للراهبــاتِ دَورًا في الإشـــرافِ والتـــدريس؛

(ب)إزالةُ الحَوَاجِزِ بين الدِّينِ الإسلاميِّ وغيره، بحيث يَنْشَأُ الطالبُ لا يَتَمَيَّزُ بدِينِه ولا يَغْتَزُ به، بَلْ تَتَمَيَّعُ لديه قَضِيَّةُ الوّلاءِ والبراء، وكأنَّما قَضِيَّةُ الدِّينِ لا تَتَعَدَّى كَوْنَها قَضِيَّةُ الدِّينِ لا تَتَعَدَّى كَوْنَها قَضِيَّةُ الدِّينِ لا تَتَعَدَّى كَوْنَها تُغَانَ المحالِينُ النصرانيةُ، ولا يُؤْمَنُ النصرانيُّ، لا سِيَّمَا الداعيةُ إلى دِينِه كالراهِبِ والراهبةِ، لا يُـؤْمَنُ هـؤلاء ولا يُستَأْمَنون على أولادِ المسلمِين مِن وُجوهٍ عديدةٍ، فمِن أعظمِها دعوتُهم إلى النصرانيةِ بالتَّدَثُّجِ، وربما لا يَشْعَرُ ذَوُوهُمْ بذلك؛ (ث)في مُشارَكَةِ المُسلِمِ بتَـدْرِيسِ أولادِه في مِثْل هـا وتشجيعُ، مـع أنَّ في مِثْل هـذه المـدارسِ دَعْمُ لهـا وتشجيعُ، مـع أنَّ وُجودَهـا أصلًا في بلادِ المسلمِين لا يَجـوزُ، فبَـدَلًا مِنَ الشَّعْيِ لإزالتِهـا نُشـارِكُ في دَعْمِهـا، هـذا مِمَّا لا يَنبَغِي المُسلِم، انتهى باختصار،

(45)وقال الشيخُ سالمُ بنُ عبدالغني الرافعي في (أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب): إنَّ دَعوةَ ابْنِكُ إلى الإيمانِ والصَّلاحِ لا تَكْفِي إذا لم تُجَنِّبُه مَواقِعَ الْفِتَنِ وَبُـؤَرَ الفَسادِ [قلتُ: ومِن مَواقِع الْفِتَنِ وَبُـؤَرَ الفَسادِ [قلتُ: ومِن مَواقِع الْفِتَنِ وبُـؤَرِ الفَسادِ القلتُ: ومِن مَواقِع الْفِتَنِ وبُـؤَرِ الفَسادِ المُجتَمَعاتُ التي يَشِيعُ فيها شِرْكُ الْعَلْمَنَةِ والتَّشَرِيعِ والتَّحَاكُمِ، أو شِـرْكُ الفُبـورِ، أو كُفْـرُ تَـرْكِ المُلاغِتِزالِيَّةِ، أو الاسْــتِخفافُ بالشـــريعةِ والاسْــتَهْزِاءُ المُعْتِزالِيَّةِ، أو الاسْــتِخفافُ بالشــريعةِ والاسْــتَهْزِاءُ المُلاغِتِنِ الْفُرْقِةِ النَّرُاءِ مِنَ القبائِـلِ، المُورِّقِةِ النَّرْرِينَ بِدِينِهِمْ، القابضِين على الجَمْرِ) ومُعَادَاتُهمِ الْفَرَّ بِيزِيهِمْ، القابضِين على الجَمْرِ) ومُعَادَاتُهمِ الْفَرَّ بِيدِينِهِمْ، القابضِين على الجَمْرِ) ومُعَادَاتُهمِ الْفَرْقِةِ الْمُلاسِقِينَ أولادَه في أُورُوبًا التَّرْبِيةَ الإسلاميَّةُ والحَالِ}، يستطيعُ أَنْ يُرَبِّي أُولادَه في أُورُوبًا التَّرْبِيةَ الإسلاميَّةُ الصحيحة، فنَقُـولُ له {بَيْنَنَا وبَيْنَكَ وأقِـعُ الْجالِ}، فَالواقعُ يَدُلُّنا أَنَّ المُنحَرِفِين مِن أَبناءِ المسلمين أَصْعَافُ النِينِ فَالواقعُ يَدُلُّنا أَنَّ المُنحَرِفِين مِن أَبناءِ المسلمين أَصْعَافُ الْجَالِ أَنْ المُنحَرِفِين مِن أَبناءِ المسلمين أَصْعَافُ الْجَالِ أَنْ الْمُنحَرِفِين مِن أَبناءِ المسلمِين أَصْعَافُ الْجَافِ المُلْنَاءِ المُلْنَاءُ النَّرْبَاءِ الْبَيْنَاءُ الْوَلْوَةُ عَلْدِينِ مَنْ أَبناءِ المُلْنَاءِ الدِينِ مَنْهَم، وهذا ليس في الأَبناءِ الدِين

دَرَجَ آباؤهم على الرَّذِيلةِ وتَعَوَّدُوا عليها، وإنَّمَا هذا في الأبناءِ الذِين نَشَأُ آباؤهم على الالتِزامِ وثَبَتُوا عليه؛ فإذا بَلِغَ الانحرافُ في أبناءِ الأُسَرِ المُلتَزِمةِ أَضْعَافَ أَضْعَافِ الصَّلاحِ فيهم تَعَيَّنَ على المُسلِمِ ووَجَبَ عليه أَنْ يَحتاطَ لِأَبْنائِه ويَنْتَشِلَهم مِن هذه البِيئَةِ [قلتُ: وكذلك يَتَعَيَّنُ على المُسلِم أَنْ يَنْتَشِلَ أبناءَه مِن البِيئَةِ التي يَتَفَشَّى على المُسلِم أَنْ يَنْتَشِلَ أبناءَه مِن البِيئةِ التي يَتَفَشَّى فيها فِكْرُ أَهْلِ البِدَعِ المُنتَسِينِ للإسلامِ، كَفِكْرِ المُرْجِئَةِ (الذي يَبُثُه "أَذْعِيَاءُ السلفيَّةِ" في مَساجِدِهم ومَدارِسِهم وقَدارِسِهم وقَنَـواتِهم ومَدارِسِهم وقَنَـواتِهم ومَدارِسِهم وقَنَـواتِهم ومَدارِسِهم وقَنَـواتِهم ومَدارِسِهم وقَنـواتِهم ومَدارِسِهم وقَنـواتِهم ومَدارِسِهم ومَدارِسِهم ومَدارِسِهم وقَنـواتِهم ومَدارِسِهم ومَدارِسِهم ومَدارِسِهم وقَنـواتِهم ومَدارِسِهم ومَدارِسُهم ومَدارِسِهم ومَدارِسِهم ومَدارِسِهم ومَدارِسِهم ومَدارِسِهم ومَدارِسِهم ومَدارِسِهم ومَدارِسِهم ومَدارِسِهم ومَدارِسُهم المَدارِسِهم ومَدارِسُهم ومَدارِسُهم ومَدارِسُهم ومَدارِسِهم ومَدارِسُهم ومَدارِسُهم ومَدارِسُهم ومَدارِسِهم ومَدارِسِهم ومَدارِسِهم ومَدارِسُهم ومَدارِسُهم ومَدارِسِهم ومَدارِسُهم ومَدار

(46) وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن باز، قالَ الشيخ؛ الأطفالُ أَمَانَةُ الأطفالُ أَمَانَةُ عند أبيهم الشيخ؛ الأطفالُ أَمَانَةُ عند أبيهم وأُمِّهم، فالواجِبُ أَنْ لا يَتَوَلَّى تَرْبِيَتَهم إلَّا مَن هو يُخومِنُ بالله واليومِ الآخِرِ ويُحْرَجَى منه الفائدةُ لهم والتَّوْجِيهُ الطَّيِّبُ، أُمَّا أَنْ يَتَوَلَّى الأطفالَ نساءُ كافراتُ، هذا مُنْكَرُ ولا يَجوزُ، هذا خِبَانةُ للأَمَانةِ، فالتَّرْبِيةُ أَمَانَةُ، والأطفالُ أَلَّا مُؤْمِنةُ تَقِيَّةُ يُحْرَجَى فيها الخَيرُ، حتى لو كانتْ مُسلِمةً، إذا كانتْ فاجرةً فييشةً لا يَنبغِي أَنْ تُولِّى على الأطفالِ ولو كانتْ مسلِمةً، إذا كانتْ ولو كانتْ مسلِمةً، إذا كانتْ رَدِيئةَ الدِّينِ ضَعِيفةِ الدِّينِ، انتهى مسلِمةً، إذا كانتْ رَدِيئةَ الدِّينِ ضَعِيفةِ الدِّينِ، انتهى باختصار،

(47)وقالَ الشيخُ عبدُالله بنِ محمد بن حميد (عضو هيئة كبار العلماء): وما زال أعداءُ الإسلامِ مُجِـدِّين في هَدْمِـه وتَغْيِيرِ عقائدِ أهلِه، كمـا قـالَ مسـيو أتـني (الفرنسـي) {إن مقاومة الإسلام بالقُوَّةِ لا يَزِيدُه إلَّا انتشارًا، فالواسطةُ الفعَّالةُ لِهَدْمِه وتَقْوِيضِ بُنْيَانِه، هي تَرْبِيَةُ بَنِيه في المدارسِ، بإلقاءِ بُدورِ الشَّكُ في نُفوسِهم مِن عندِ النَّشأةِ، لِتَقْسَدَ عقائدُهم مِن حيث لا يَشعُرون}، فهذا لِعِلْمِه قابِلِيَّةَ الصَّغِيرِ لِمَا يُلْقَى إليه مِنَ العلومِ الصَارَّةِ وغيرِها، ولِعَدَم تَميِيزِه بين الصحيحِ وغيرِه، ولأن الضَّرَرَ الذِي يَصْعُبُ مُعالَجَتُه هو زَيْغُ العقيدةِ، فإن زيغَها الضَّرَرَ الذِي يَصْعُبُ مُعالَجَتُه هو زَيْغُ العقيدةِ، فإن زيغَها مَصْدَرُ كُلِّ الْأَخلاقِ الرَّذِيلةِ، انتهى باختصار من (الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ في الأَجْوِبةِ النَّجْدِيَّةِ).

(48)وقـالَ الشـيخُ عبـدُالرحمن بن قاسـم في حاشـية (الــدُّرَرُ السَّـنِيَّةُ في الأَجْوِبـةِ النَّجْدِيَّةِ): يَجِبُ علينـا ألَّا نُرسِـلَ أبناءَنـا وَهُمْ صـغار إلى بلادِ الكفـار للتَّعَلَّمِ، لأن النشءَ إذا شَبَّ بينهم لا بُدَّ أَنْ يَتَخَلَّقَ بأخلاقِهم، انتهى،

(49)وجاء في الموسوعة الفقهية الكُوَيْتِيَّةِ السَّوَ أَصْدَرَتُهَا وزارةُ الأوقافِ والشُّؤُونِ الإسلامية بالكُوَيْتِ؛ التَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّزَوُّجِ فِي دَارِ الْحَـرْبِ [قالَ الشيخُ محمد بن موسى الدالي على موقعة في هذا الرابط: فَـدَارُ الكُفْرِ، إذا أُطْلِـقَ عليها (دارُ الحَـرْبِ فَباعتِبارِ مَآلِها وتَوَقَّعِ الحَرْبِ منها، حتى ولو لم يكنْ فَباعتِبارِ مَآلِها وتَوَقَّعِ الحَرْبِ منها، حتى ولو لم يكنْ هناكُ حَـرْبُ فِعلِيَّةٌ مع دارِ الإسلام، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ عبدُالله الغليفي في كتابِه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصلُ في (دارِ الكُفْرِ) أنَّها والرَّابِي اللهُ عَلَيْ وَيَابِهُ وَعَواثِيقَ، وقانِ اللهُ عَلَيْ وَيَالِي اللهُ عَلَيْ وَيَالِي اللهُ عَلَيْ وَيَالِي اللهُ عَلَيْ وَيَالِهُ وَيَالُونُ مِن حَقِيقةِ دَارِ الإسلامِ بعُهودٍ ومَواثِيق، والمَواثِيقُ لا تُعَيِّرُ مِن حَقِيقةِ دَارِ الإسلامِ بعُهودٍ ومَواثِيق، والمَواثِيقُ لا تُعَيِّرُ مِن حَقِيقةِ دَارِ الكُفْرِ، انتهى باختصار، والمَواثِيقُ لا تُعَيِّرُ مِن حَقِيقةِ دَارِ الكُفْرِ، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد وقال المسلمين) في (الاقتِراض مِنَ البُنوكِ العَالَمَ علماء المسلمين) في (الاقتِراض مِنَ البُنوكِ الرَّرُبُويَّةِ القَائِمةِ خارِجَ دِيَارِ الإسلامِ): ويُلاحَظُ أَنَّ مُصَطَلُحَ السَّكُونِ القَائِمةِ خارِجَ دِيَارِ الإسلامِ): ويُلاحَظُ أَنَّ مُصَلَّحَةً المَسْلَمَةِ الْمَاءِ الْمُسْلَمَةِ الْمَاءِ الْمُسْلَمَةِ وَيَارِ الْإِسْلامِ): ويُلاحَظُ أَنَّ مُصَلَّحَةً المَاءِ الْمُسْلِمَةِ عَلْمَاءِ الْمَاءِ الْمُسْلَمَةِ خارِجَ دِيَارِ الْإِسْلامِ): ويُلاحَظُ أَنَّ مُصَافِيةً عَلْمَاءِ الْمُسْلِمُ الْمَاءِ الْمُسْلِمُ الْمَاءِ الْمُسْلِمُ الْمَاءِ الْمُسْلَمَةِ الْمُنْ الْمُسْلَمَةِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَةِ الْمُسْلَمَةِ عَلَيْ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمَاءِ الْمَسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْ

(دارِ الحَـرْبِ) يَتَـدِاخَلُ مـع مُصـطَلَح (دار الكُفْـر) في اِسِتِّعمالاتِ أَكْثَرِ الفُقَهاءِ... ثم قالَ -أَي الشَّيخُ محاَّجنة-: كُلُّ دارٍ حَرْبٍ هي دارُ كُفْرٍ ولَيسَتْ كُـلُّ دارٍ كُفْـرٍ هِي دِارَ حَـرْبٍ. انتهب وجـاء في الموسـوعة الفقهيـة الكُويْتِيَّةِ: أَهْلُ الحَرْبِ أو الحَرْبِيُّون، هُمْ غيِرُ المُسـلِمِين، الـذِين لم يَدْخُلُوا في عَقْـدِ الذَّمَّةِ، ولا يَتَمَتَّعـون بأمَـانِ المُسـلِمِين ولا عَهْدِهمْ، انتهى، وقالَ مركـزُ الفتـوى بمَوقـع إسـلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الْأُوقــافِ وَالشَــؤُونِ الإِسـَـلامَيةُ بدولــة قطــر <u>في هــذا</u> <u>الرابط</u>: أمَّا مَعْنَى الكَافِرِ الجَرْبِيِّ، فهَـو الـذي لَيسَ بَيْنَـه وبين المُسلِمِين عَهْـدُ ولا أُمَـانُ ولَا غَقْـدُ ذِمَّةٍ. انتهى. وِقالَ الشيخُ حسينُ بنُ محمود في مَقالـةٍ لٍـه <u>عَلى هـذا</u> <u>الْرابط</u>: ولا عِبْرةَ بِقُولِ بعضِهُم {هُؤلاء مِدَّنِيُّون}، فليس في شَرْعِنا شَيءُ اسْمُهُ (مَدَنِيُّ وعَسْكَرِيُّ)، وإنَّما هـو (كافرُ حَـرْبِيُّ ومُعاهَـدُ)، فكُـلُّ كـافرٍ يُحارِبُنا، أو لم يَكُنْ بيننا وبينه عَهْدُ، فهو حَـرْبِيُّ حَلَالُ المـالِ والـدَّمِ والْذُرِّيَّةِ [قالَ الْمَاوَرْدِيُّ (تُ450هـُ) في (الحاويَ الْكَبيرِ فَي فَقِه مَذِهِبِ الْإِمَامَ الشافعي) في بَابِ (تَفْرَيْقِ الْغَنِيمَةِ) ۚ فِأُمَّا الذُّرِّيَّةُ فَهُمُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، يَصِـيرُونَ بِـالْقَهْرِ وَالْغَلَبَـةِ مَرْقُوقِينَ. انتهى باختصار]. انتهى، وقالَ الشـيخُ محمـدُ بنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعـة المَصحَف الشَريفَ، والمدرس الخاصَ للأمير عَبداللَّـه بن فيصـــل بن مســـاعد بن ســـعود بن عبـــدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في كتابِه (هلْ هناكِ كُفّارٌ مَدَنِيُّونِ؟ أُو أَبْرِيَــاءُ؟ٍ): لا يُوجَدُ شَرْعًا كَافِرُ بَرِيءُ، كمِا لاَ يُوجَدُ شَرْعًا مُّصْطَلَحُ (مَدَنِيٌ) وِليس له حَطَّ في مُفْرَداتِ الفقـهِ الِّإسـلاميِّ... ثم قالَ -أِي الْشيخُ الطرهْـونيَ-: الأصـلَ حِـلُّ دَم الكـاْفِر ومَالِه -وأنَّهُ لا يُوجَّدُ كَافَرُ بَرِّيءُ ولا يُوجَـدُ شـيءٌ يُسَـمَّيَ (كَافِر مَّـدَنِيّ)- ۗ إلَّا ما اِسـَتَثْناه َ الشَـارِعُ في شَـرِيعَتِنا،

انتهى. وقــالَ الْمَــاوَرْدِيُّ (بِت50هِـــ) في (الأحكــام السَّلطِانيَة): وَيَجُوِزُ لِلْمُّسَّلِمَ أَنْ يَقْتُـلَ مِنْ ظُّفِـرَ بِـهِ مِنْ مُقَاتِلَتِ [المُقَاتِلَتُ هُمْ مَنِ كَانُوا أَهْلَا للمُقاتَلَةِ أُو مُقَاتِلَةِ أُو لِلمُقَاتِلَةِ أُو لِلمُقَاتِلَةِ أُو لِلمُقَاتِلَةِ أُو لِلمُقَاتِلَةِ أُو مَدْنِيِّينِ أُو مَدْنِيِّينِ؛ وأَمَّا غيرُ المُقاتِلِةِ فَهُمُ المِرَأَةُ، والطِّفْلُ، وَالشَّيْخُ الهَرِمُ، وَالرَّاهِبُ، وَالرَّاهِبُ، وَالرَّاهِبُ، وَالرَّاهِبُ، وَالرَّاهِبُ، وَالرَّاهِبُ، وَالرَّاهِبُ المُنْتَلَى بعاهةٍ أَو آفةٍ جَسَدِيَّةٍ مُستمِرَّةٍ تُعْجِزُه عنِ القتالِ، كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى الدَّهُ مَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُوالِمُ اللْم والأُغْـرَجُ والمَفْلُـوجُ "وهـو المُصـابُ بالشَّـلَلِ النَّصْـفِيِّ" والْمَجْـذُومُ "وهـو المُصـابُ بِالْجُـذَامِ وهـو دَاءُ تَنَسـاقَطُ أعضـاءُ مَن يُصـابُ بـه" والأشَـلُّ ومـا شـابَهَ)، وَنَحْـوُهِمْ] الْمُشْرِكِينَ مُحَارِبًا وَغَيْرَ مُحَـارِبٍ [أَيْ سَـوَاءٌ قاتـلَ أم لم يُقاتِــلُّ]. انتهى ً. وقَــالَ الشــَيِّخُ يوســف العيــيري في (حقيقة الحرب الصّليبية الجديدة): فَالـدُّولُ تَنقَسِـمُ إلى ۗ قِسـمَين، قِسَـمٌ حَـرْبِيُّ (وهـذا الأصـلُ فيها)، وقِسَـمٌ مُعاهَـدُّ؛ قَـالَ ابنُ القَيِّمَ في (زاد المعـاد) وَاصِـفًا حـالَ الرسولِ صلى الله عليهِ وسَهم بعدَ الهجرِوِّةِ، قالَ ِ {ثُمَّ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرو، قال أهدلُ كَانَ الْكُفّارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْرِ بِالْجِهَادِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ، أَهْدُ صُلْحٍ وَهُدْنَةٍ، وَأَهْلُ حَرْبٍ، وَأَهْلُ ذِمَّةٍ }، والـدُّولُ لا تكونُ ذِمِّيَّةً، بَـلْ تكونُ إمّا حَرْبِيَّةً أو مُعاهَدةً، والذَّمَّةُ هي في خِقِ الأفرادِ في دارِ الإسلامِ، وإذا لم يَكُنِ الكافرُ مُعاهَدًا ولا ذِمِّيًّا فإنَّ الأصل فيه أنَّه حَرْبِيُّ حَلَالُ الـدَمِ، والمالِ، والعِلْمُ والعَالِ، والعَالَ الدَمِ، والمَالِ، والعَالِ، والعَالِ، والعَالَ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلَا إِللهُ اللهُ اللهُ وَلَا إِللهُ اللهُ ال الْمُسْلِمِينَ بِأَمَانٍ (لِلِّبَحَارَةٍ أَوْ لِغَيْرَهَا) وَلَـوْ بِمُسْلِمَةٍ رُوتَشْتَدُّ الْكَرَاهَةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلَ الْحَرْبِ) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (الْكَرَاهَــةُ تَحْرِيمِيَّةُ فِي الْحَرْبِيَّةِ لاِفْتِنَــاحِ بَــابِ الْفِتْنَـةِ، وَتَنْزِيهِيَّةُ فِي غَيْرِهَـا)، لِأَنَّ فِيـهِ [أَيْ في التَّزِيُّجِ فِي دَارِ الْحَـرْبِ] تَعْرِيضًا لِلذُّرِّيَّةِ لِفَسَادٍ عَظِيمٍ، إِذْ أَنَّ الْوَلَـدَ إِذَا لَكَانَتِ نَشَأَ فِي دَارِهِمْ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَنْشَأَ عَلَى دِينِهِمْ، وَإِذَا كَـانَتِ الرَّوْجَـةُ مِنْهُمْ فَقَـبِدْ تَعْلِبُ عَلَى وَلَــدِهَا فَيَتْبَعُهَـِـا عَلَى الرَّوْجَــةُ مِنْهُمْ فَقَـبِدْ تَعْلِبُ عَلَى وَلَــدِهَا فَيَتْبَعُهَـِـا عَلَى دِينِهَ ا... ثُمَ جَاء -أي في الموسلوعة-: ذَهَبَ جُمْهُـورُ

الْفُقَهَاءِ مِنَ الْجَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَى أِنَّهُ يُكْـرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَطَأَ حَلِيلَتَهُ فِي دَارِ الْجَرْبِ، مَخَافَةَ أَنْ يَكَـونَ لِّهُ فِيهَا ۚ نَسْـَلُّ، لِأَنَّهُ مَمْنُـوعٌ مِنٍّ التَّوَطُّن فِي دَارِ ٱلْحَـرْبِ، قَالَ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ ۚ { أَنَا بَرِيٓءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِّمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُـرِ الْمُشْـرِكِينَ، قَـالُوا (يَـا رَسُـول اللَّهِ، وَلِمَالُ اللَّهِ، وَلِمَال اللَّهِ، وَلِمَال اللَّهِ، وَلِمَ؟)، قَـال (لَا تَـرَاءَى نَارُهُمَـا [قـالَ الشـيخُ منصٍـور الَّيُهُوتِيُّ (ت1051هـ) في (شرح منتهى الإرادات): أيْ لَا بَكُونُ [أي المُسْلِمُ] بِمَوْضِع يَرَى نَارَهُمْ وَيَـرَوْنَ نَـارَهُۥ إِذَا أُوقِدَتْ. أَنتهى])}، وَإِذَا خَرِّجَ مِنْ دِارِ الْجَـْرْبِ رُبَّمَـا يَبْقَبِ لَـهُ بَسْـلٌ فِيهَـا فَيَتَخَلُّقُ وَلَـدُهُ بِأَخْلَاقِ الْمُشْـرِكِينَ، وَلِأَنَّ مَوْطُوءَتَــهُ إِذَا كَـانَتْ حَرْبِيَّةً فَـاإِذَا عَلِقَتْ مِنْـهُ ثُمَّ طِهَـرَ الْمَِسْلَِمُونَ غَلَي الدَّارِ مَلَكُوهَا مَٰ عَ مَـا فِي بَطْنِهَـاٰ، فَفِي هَذَا تِعْرِيضُ وَلَدِهِ لِلرِّقِّ، وَذَلِكَ مَكْرُوهُ، وَقَالِ الْحَنَابِلَـةُ {لَا يَطَأُ الْمُسْلِمُ زَوْجَتَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِلْاً لِلضَّـرُورَةِ، فَـأَذَا وُجِدَتِ الضَّـرُورَةُ يَجِبُ الْعَـزْلُ}، انتهى باختصـار، وقـألَ ابنُ قدامـة في (المغـني): قـال [أيِ الإمـامُ الْخِـرَقِيُّ الْحِنبِلِيُّ إِبِ334هـ) فِي مختصرِه] {وَلَا يَتَـزَوَّجُ فِي أُرْضِ الْعَدُوِّ، ۚ إِلَّا أَنْ تَغْلِبَ ۚ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ، ۖ فَيَتَزَوَّجَ مُسْلِمَةً وَيَعْزِلَ عَنْهَا}، وقَالَ الْقَاضِيَ -فِي قَـوْلِ الْخِـرَقِيِّ- {هَـذَا نَهْيُ كَنْهَا}، وقَالَ الْقَاضِيَ -فِي قَـوْلِ الْخِـرَقِيِّ- {هَـذَا نَهْيُ كَرَاهَةِ، لَا نَهْيُ تَحْرِيمٍ}، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ (وَأُحِـلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُـوا بِـأَمْوَالِكُمْ)، وَلِأَنَّ الأَصْلَ الْحِـلُ، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُـوا بِـأَمْوَالِكُمْ)، وَلِأَنَّ الأَصْلَ الْحِـلُ، وَلَانَّ الأَصْلَ الْحِلُ، وَلَانَّ الأَصْلَ الْحِلُ، وَلَانَّ اللَّهُ الْحَلَيْ الْحِلْ فَلَا يَحْرُمُ بِالشُّكُّ وَالتَّوَهُّمِ، وَإِنَّمَا كَرِهْنَا لَـهُ الِلَّزَوُّجَ مِنْهُمْ مَخَافَةَ أَنْ يَغْلِبُوا عَلَى ۖ وَلَذِهِ، ۖ فَيَهْتَرِ َقُوهُۥ وَيُعَلِّمُوهُ الْكُفْرَ، فَفِي تَزْوِيجًـهِ تَعْـرِيضٌ لِهَـذَا الْفَسَـادِ الْعَظِيمِ، وَازْدَادَتِ الْكِرَاهَـِهُ إِذًا تَـزِوِّجَ مِنْهُمْ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ امْرَأَتَـهُ تَعْلِبُـهُ عَلَى وَلَدِهَا، فَتُكَفِّرُهُ، انتهى باختصار، وقالَ السيدُ عمــر البصري (ت237هـ) في حاشيته على (تحفة المحتاج): إِلسُّ لِنَّاكُّ الْمُتَوَلَّدُ [أي الهَوْلَـودُ لَـهُ] بِـدَارِ الْبِدْعَـةِ، يَظَهَـرُ أُوْلَادُهُ ۚ غَالِبًا مُٰتَدَيِّنِينَ بِتِلْكَ الْبِدْعَةِ. انَتهيَ.

(50)وقالَ كمال حبيب في (مجلـة البيـان، الـتي يَـرْأَسُ تحريرَها الشـيخُ أحمـد بن عبـدالرحمن الصـويان "رئيس رابطــة الصـحافة الإسـلامية العالميــة") تحت عنــوان (مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): الأمَّةُ كُلُها بحاجةٍ إلى تَدَبُّرُ طبيعةِ الحَرِبِ التِي ثُواجِهُهَا، إنها حـربُّ صَلِيبيَّةُ، الإجلاَّبُ فيهَا بِالْخَيْلِ وَالرَّجَّـٰلِ مِن جِانبٍ، وبالغَزْوَ الفِكْرِيِّ والثقَافِيُّ لِهَـدْم َقوَاعـدِ الأَمَّةِ وِأَسُسِـهَا مِن ناحَيَةٍ أُخْرَى... ثم قالَ -أي كَمال حبيب-: إنَّ الدَّهْشَةَ سُوف تُلْجَمُنا َإِذا عَلِمْنا أَنَّ مِؤسسةً تُسَمَّى (كِـير) تَتَبَـعُ المَخـــابَراتِ المركزيَّةَ الْأَمْرِيكِيَّةَ هي الــــَّتِي تَقَــــومُ بالتخطيطِ للمناهج في وزارةَ التربية والتعليم المصـرية [قالَ الشيخُ أحمـُد الريسـوني (رئيس الاتحـاد العـالمِي لعلماء المسلمين) في مقالة لـه <u>على هـذا الرابط</u>: وأمَّا الدولـةُ المصـرية بكـِل مؤسسـاتها ومرافقهـا وتوابعها داخلُ المجتمع، فَيَحكُمُها ويَتَحَكَّمُ فيهَا تَجِـالُفُ الْعَسـكُر والمُخِــابَراتِ والاســتِبدادِ والفَســادِ والِبَلْطَجِيَّةِ والغَــدرَ وَالمَكْرِ. انْتَهِي]، والدهشـةُ سَتُمْسِـكُ بِتَلَابِيبِنـاً إِذا عَلِمْنـاً أَنَّ وَفْــَدَ الـــِ (إِفَ بِي آيِ) [يعــني مَكتبِ التحقيقـِـات الفيلدرالي الأملريكي أ قيد التَقَى شيخَ الأزهر، ووُفُودُ الكونجرس تَلْتَقِيهُ لِلاِّطْمِئْنَانِ على مناهَجِ الأَزهرِ، انتهى،

(51)وقالَ الشيخُ سيد قطب في كتابِه (في التاريخ فكرة ومنهاج): وحينما اجتمعَ مؤتمر المبشرين في جبل الزيتون بفلسطين عام 1909 وَقَفَ مُقَرِّرُ المؤتمرِ لِيَقولَ {إِن جُهودَ التبشير الغربيَّةِ في خلال مائة عام قد فشلتْ فَشَلَا ذَرِيعًا في العالم الإسلامي، لأنه لم ينتقلْ مِنَ الإسلام إلى المسيحية إلَّا واحدُ مِنِ اثنَين، إما قاصرُ خَضَعَ بوسائل الإغراء أو بالإكراه، وإما مُعْدَمُ تَقَطَّعَتْ به أسبابُ الرزقِ فجاءَنا مُكْرَهًا لِيَعِيشَ}، وهنا وَقَفَ القَسُّ زويمر [جاء في موسوعةِ الأديان (إعداد

مجموعــة من البــاحثين، بإشــراف الشــيخ عَلــوي بن عبــدالقادر السَّــقَّاف): صــمويل زويمــر [هــو] رئيٍس جمعيات التنصير في الشرق الأوسـط [قـالت مـني أبـو الفضل أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: أَصْبَحَ (الشرقُ الأوسطُ) يُطلق على الدولِ العربيةِ وإسـرائيلَ، انتهى من (مجلـة "إسلامية المعرفة")]، وِيُعَدُّ مِن أكبرِ أعمدة التنصير في الْعصر الحـديث، وقـد أُسَّـس مُعهـدًا بِإِسْـمِه في أُمريكـاً لأبحاثِ تنصير المسـلمِينِ، انِتهى باختَصـار، وقـد تُـوُفّيَ رويمرٍ عامَ 2َ5َ1م بعدَ إِن بَلَـغَ الخِامسِية وَالثَّمـانينِ مِن عمرِه] المعروفُ لِلْمصريِّين لِيَقْـولَ {كَلَّا، إَن هـذا الْكلَامَ يَدُلُّ عِلَى أَن الْمُبَشِّرِين لا يَعرِفونَ حقيقــةَ مُهِمَّتِهمِ في العــالَم الإســلاميِّ، إنــه ليسَ مِن مُهمَّتِنــا أَنْ نُخْــرجَ المسلمِين [يعني في الـوقت الحـالي] مِنَ الإسلام إلَى المسلمِين [يعني في الـوقت الحـالي] مِنَ الإسلام إلَى المسيحية، كَلّا، إنّما كُلُّ مُهِمَّتِنا أَنْ نُخْرِجَهم مِنَ الإسلامِ فحسب [قالَ الشيخُ عبدُ اللّهِ بْنُ عبدِ الرَّحمن أبو بُطين (مُفْتِي الدِّيَارِ النَّجْدِيَّةِ، الْمُتَوَفَّى عامَ 1282هـ) في كِتابِه (الانتِصَارُ لِحِزَّبِ اللَّهِ المُوَجِّدِين والرَّدُّ على المُحـادِلِ عَنِ المُشَـرِكِينَ): وَمِن كَيْـدِ الشَّـيطانِ لِمُبتَدِعـةِ هـذه الأُمَّةِ -المُشـرِكِينِ بِالبَشِـرِ مِنَ الْمَقْبِورِينِ وغـيرِهم-، لَمَّا عَلِمَ عَ دُهُ اللهِ أَنْ مُ اللّهِ أَنْ الْمَا عَلِمَ الْمَا عَلِمَ عَـٰدُوُّ الَّلَـٰهِ ۚ أَنَّ كُـلَّ مَن قَـرَأَ الْقُـرَآنَ أَوْ سِـَمِعَهُ يَنْفِـرُ مِنَ الشِّرَكِ ومِن عِبادةِ غَيْرِ اللَّهِ، أَلْقَى في قُلوبِ الجُهَّالِ أَنَّ السَّرِبُ وَمِنَ عِبَارِهِ مِعَ الْمَقْبِ وَرِينَ وَغَيْرِهُمَ لِيسَ عِبَادَةً لِيسَ عِبَادَةً لِهِم، وإنَّمَا هو تَوَسُّلُ وتَشَيِّقُعُ بِهم والْتِجَاءُ إليهم ونَحْـوُ ذلكِ، فِسَـلَبَ العِبَادة والشِّبِرك [يَعْنِي عِبَادة غِيرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله والشِّركَ به] إِسْـمَهُما مِن قُلُـوَبِهم، وكَسَـاهُما أَسْـَماءً لِا تَنْفِرُ عَنها القُلوبُ، ثم إِزْدادَ اغْتِرارُهُمْ وعَظُمَتِ الفِتْنـةُ، بِأَنْ صَارَ بَعضُ مَن يُنْسَـُبُ إِلَى عَلْمٌ وَدِينٍ يُسَـهَّلُ عَليهم ما ارْتَكِبوهِ مِنَ الشَّركِ، ويَحْتَجُّ لهِم بِالحُجِّجِ الباطِلِةِ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْــَهِ رَاجِعُــونَ. انتهى]، وأن نَجْعَلَهم ذَلُــولِين

[الزَّلُولُ هو السَّهْلُ الانقيادِ] لِتَعالِيمِنا وِنُيِفوذِنا وأفْكارِنا، ولقُد نَجَحْناً في هَـٰذا نَجاحًا كَـامِلًا، فكُـلُّ مَن تَخَـرَّجَ مِن هــذه المــدارس، لا مــدارسَ الإرســالياتِ [مــدارس الإرساليات هي مَوْسساتُ تعليميةُ (مـدارسُ وجامعـاتُ) يُديرَها النصاري في العالم الإسلاميِّ بصورةٍ مباشِرةٍ، ومِن أَمْثِلَتِهـا في مِصْـرَ الجامعــةُ الأَمْرِيكِيَّةُ ومــدارسُ (الفريـر، وسانت فاتيمـا، والفرنسيسـكان، والـراعي الصِـالِح)] فحسبِب، ولكن [أيضًـا] المـدارس الحكوميـة وَالْأَهْلِيةَ، التي تَتَّبِعُ الْمَناهِجَ التي ِ وَضَعْناهاً بأَيدينا وأيدي مِّن رَبَّيْناهم مِّن رَجَالِ التعليم، كُـلُّ مَن تَخَـرَّجَ مِن هـذه المُــدَارِسِ خَــرَجَ مِنَ الإســلامَ بالفعــلِ وإنْ لم يَخْــرُجْ بِالاسم، وأَصبِحَ عَوْنًا لنا في سِيَاسَتِنا دُونَ أَن يَشْـعُرَ، أَو أصبحَ مَأموِنًا علينا ولا خَطَرَ علينا منه، لقَد نَجَحْنا نَجَاَّحًــاً مُنْقَطِعَ النَّاطِيرِ}، انتَهى باختصار، وقـالَ الشـيخُ يوسـف المرعشَّلي (أُستاذُ مناهج البحثُ في كليـة الشِّريعة بجامعة بيروت) في كتابه (العقائد والأديان والمذاهب الفكرية): القِسّيسُ صمويلِ زويمرٍ، يُعتبر هِذا القسّـيس -اليهــُودي الأصــل- مِن أَهَمِّ اللَّمُبَشِّــرِينَ وَأخطــرهم في الشِّرِقُ الْأُوسِط منذ أُوانيل هـذا القـرَنَ، هَـذا الغَسِّيسِ عاشُ فترةً مِنَ الِزمنِ في البلاد الإسلامية، وعَقَـدَ عِـدَّةَ مؤتمراتٍ تَبْشِيرِيَّةٍ فِيَ كُلِّ مِنَ القاهرة والهندَّ والقدس، ولهذا القسيس َعِدَّةُ تَقارير، مَنها تقريـرُه الـذي نشـره في 12 من إبريل 1926م، وهذه بعضُ فقراتٍ مِن ذلــك التَقريرِ {لَا يُنبِغي للمبشِّرُ الْمسِيحيُ أَن يبيِّأُسُ ويقنـط التعریر رد یست تسبسر استیر و تا استاری این استاری این استاری این مَسَاعِیَه لم تُثْمِـرٌ في جَلْبٍ كَثـیرٍ مِنَ المسـلمِين إلى المسـيحيةِ، لكن يَكْفِي جَعْـلُ الإسـّـلام يَخْسَرُ مسلمِين بِذَبْذَبِةِ بِعضِهم، عندما تُذَبِّذِبُ مُسْلِمًا وتَجْعَـلُ الإسلِلاَمَ يَخْسَـرُه تُعْتَبَـرُ ناجحًـا يـا أيهـا المُبَشِّـر الَمسيحِيّ، يَكْفِي أَن تُذَبُّذِبَه ولـوَ لم يُصْبِحْ هـذا المسـلمُ مسيحيًّا... قَبْلَ أَنْ نَبْنِيَ النصرانيةَ في قُلوبِ المسلمِين

يَجِبُ أَنْ نَهْدِمَ الإسلامَ في نُفوسِـهم، حـتى إذا أصـبحوا غيرَ مسـلمِين سَـهُلَ علينـا، أو على مَن يـأتي بَعْـدَنا، أَنْ يَبْنُوا النصرانيةَ في نُفوسِهم}. انتهى باختصار.

(52)وقالَ الشيخُ زيد بن عبـدالعزيز بن فيَّاض (الأِسـتاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكليـة أصـول الـدين، قسم العقيدة) في كُتابِه (واجب المسلمين): يقول القس زويمر في المؤتمر َالمسيحي الـذي انعِقَـد بِالقُدس [عِـَامَ 1935م] إِبَّانَ الاَحتلالِ البريطـاني {أَيُّهـا الإخوانُ الأبطألِ، والإخُوانِ الذينِ كَتَبَ اللَّـهُ لهم الجهـَّادَ في ســـبيل المســيحيَّة واســتعمارها لبلادِ الإســَـلام، فِأُحاطِتْهِم عنايةُ الربِّ بالتوفيق الجليـلِ المقـدَّسِ، لقـدْ أِدَّيْتُم الرِّسالةَ التي أنِيطتْ بكم أحسنَ أداءٍ، ووُفَقِتم لها أُسْـمَى التوفيــق... مَهمَّةُ التبشـير الــتي نــدَّبَتْكُم دُولُ المسـيحيَّة لَلقيـاًم بهـاً في البلاد المحمديَّة ليسـثُ في إِذْخـال المسـلمين [يعـني فِي الـوقت الحـالي] في المسـيحيَّة، وإنمــا مهمَّتكم أن تُخرجـَــوا المســلِم من الإسلام، ليصبحَ مخلوقًا لا صِلةَ لـه َباللَّهِ، وبالتالي فلَّا صِلةَ تربطهِ بِالْأخلاقِ التي تعتمد عليها الأممُ في حياتها، وهـذا مـا قُمتُم بِهِ خلالَ الأعـوام الْمَائـة السـالِفة خـيرَ قيـام، وهـِذا مـَا أهنَّئكم عِليـه، ۖ وتُهنِّئكم دولُ المَسـيحيَّةُ والمسـيَحيُّون جميعًـا كَـِلَّ التهنئــة؛ لقـد قَبَضْـنا -أيُّهـا الَّإِخـوانَ- فَي هـذَه الحِقْبـة مِنَ الـدهر مِن ثُلُثِ القَـرْنِ التَّاسِعَ عَشَرَ إلى يومِنا هذا عَلَى جميلَعِ بَرامج التعليمَ في الممالِك الإسلامية؛ أيُّها الـزملاء، إنَّكم أعـددتُم بوسـائلكم جميـعَ العقـول في الممالِـك الإسـِلامية إلى قَبُولِ السَّيْرِ في الطريقُ الـذيّ مَهَّدْتُم لـه كُـلُّ التمهيّـد، إنكم أعددتم شبابًا في دِيار المُسِلمِينَ لا يَعـرف الصُّلةَ بْاللُّـه، ولا يُرِيــدُ أَن يَعرِفَهَــا، وأَخْــرَجْتُم المُسَلِمَ مِنَ الْإِسلامِ وَلَمْ تُدخِلُوهَ فَيَ الْمُسيحَيَّة، وَبِالْتَالِي جَاءَ النَّشْءُ

الإسلاميُّ طبقًا لِمَا أراده له الاستعمارُ، لا يهتمُّ للعظائم، ويحبُّ الراحة والكسَل، ولا يعرف هِمَّةً في دنياه إلا في الشَّهَوات، فإذا تعلَّم فللشهوات، وإذا جَمَعَ المالَ فللشهوات، وإنْ تَبَوَّأُ أَسْمَى المراكز ففي سبيلِ الشهوات يَجُودُ بكلِّ شيءٍ؛ إنَّ مهمَّتكم تمَّتُ على أُكْمَلِ الوجوهِ، وانتهيتُم إلى خيرِ النتائجِ، وباركثْكُم المسيحيَّةُ، ورَضِيَ عنكم الاستعمارُ، فاستَمِرُّوا في أداءِ رِسالتِكم، فقد أصبحتُم بفَضْلِ جهادِكم المبارَك مَوْضِعَ بَرَكاتِ فقد أصبحتُم بأختصار.

(53)<u>وفي هذا الرابط</u> سُئلَ مركز الفتوي بموقع إســلام ويب التابع لإدارة الـدعوة والإرشاد الـديني بـوزاړة الأوقـافِ والشـؤونِ الإسـلامية بدولـة قطـر: مـا جُكْمُ مُخالَفةِ أمرَ الوالدِ بالنِّسبةِ لدُخولِ جامعةٍ مُختَلِّطةٍ، فَأَبِي يُرِيدِدُ مِنِّيٍ أَنْ أَدِخُـلَ جامعـةً مُختَلَطـةً، وأنـا أَرْفُضُ هـذا إِلَطْلَبَ لأُمورِ؛ (أ)بسببِ الاختِلاطِ فِي الِجَامِعةِ، مع العلم أنَّني أعِيشُ ۖ فَي فِلَسْــَطِينَ المُحتَلَةِ، وأنَــِا مِنَ العَِـــرَبِ الحاَّصلِين على الجِنْسِـيَّةِ الْيَهُودِيَّةِ (مَـعَ الأَسَـفِ)، أَيْ مَـا يُعرَفون بِـ (عَرَب 48)، ـ وكُلُّ الْجامعاتِ هنا هي جامِعِـاتُ لَلْيَهُ وَدِ، وَنَجِـدُ فِيهـا مِنَ الاَحْتِلاطِ والسُّـفورِ وَالتَّكَشَّـفِ والتَّعَرِّي ما لَا يَعلَمُ بِـه إِلَّا اللَّهُ سُبِحانَهُ وتَعاَلَى؛ (ب)أَنَّ دُخُولِي الجامعةَ ليسَ بضرورةٍ مُلِحَّةٍ، فكثيرٌ مِنَ الشَّـبابِ يَتَــذِّرَعون بــدُخولِهم هــذه الجامعـَـاتِ المُحتَلَطــةَ بــأنَّ ُ (الشَّــرُوراتِ تُبِيِّحُ المَحظــوراتِ) وخُصوصًــا أنَّه ليس جامِعـاتُ عربيَّةُ أو إسـلاميَّةُ هنا، وِيقولـونِ بأنَّه {إذا ٍلم نَتَعَلَمْ فِي هـذه الجِامِعـاِتِ اليَهُودِيَّةِ المَّحَتَّلَطَـةِ، مِنْ أَيْنَ سيكُونُ للعَرَب مِنَّا أَطِبَّاءً } وَمِثْلَ هَذه الحُجَج الوآهِيَةِ المُتَماوِتةِ، أرجـو منكم أنْ تَـرُدُّوا في الفتـوى وَتُوَضِّّـحُواً مَعْنَى هَــَذه الْقاعِـدةِ العَظِيمَـةِ بــأَنَّ (الضَّــروراتِ تُبِيجُ المَحظوراتِ)، ولا تَدَعُوها هكذا قاعدةً عامَّةً يَأْخُـدُها كُـلُّ

إنسِان لِمَا يُوافِقُ هَـوَاه؟. فأجـابَ موكـزُ الفتـوى: فأمَّا خُكْمُ مُّخَالَفة الوالَّدِ، فَعَلَى جَسَبِ ما يَأْمُرُ بِه، فـإنْ كـان يَــأَمُرُ بمعــروفٍ مِن مُبَـاحِ أو مُســتَحَبِّ أو واجبٍ فيَجِبُ طَاعَتُه، وإنْ كَانَ يَأْمُرُ بِمُنكِّرِ أَو ما يُـؤَدِّي إِلِّيـَه فلَّا تَجـُوزُ طاعَتُه؛ وبخُصوصِ دُخولِ الجَّامِعـةِ بمِا فيها مِن اختِلاطٍ فـاحشِ ومُنكَـراتٍ ظـاهرةٍ، فَلَا شَـكِّ أَنَّ الـواجِبَ طَلِكُ البَـراءة لِـدِينِكُ وَعِرْضِـكَ [قلتُ: وطَلَبُ البَـراءة للـدّين والعِـرْض يَقْتَصِـيَ أَيضًا عَـدَمَ التَّعَـرُّض لِمَـا يَبْتَشِـرُ في والمِرْضِ يَعْتَلِيمِيَّةِ مِن مُفَسِّقَاتٍ عَقَدِيَّةٍ أَو مُكَفُّراتٍ المُؤسَّسَاتِ التَّعلِيمِيَّةِ مِن مُفَسِّقَاتٍ عَقَدِيَّةٍ أَو مُكَفُّراتٍ عَقَدِيَّةٍ، كَفِكْرِ المُرْجِئَةِ (الذي يَئُثُّه "أَذْعِيَاءُ السلفيَّةِ") أو فِكْسِرِ فَكْسِرِ الأَشَسَاعِرةِ (السذي يَئُثُّه "الأَزْهَرِيُّون") أو فِكْسِرِ المَدْرَسَةِ العَقْلِيَّةِ الاعْتِزالِيَّةِ (السِدي يَئُثُه "الإِجْسوانُ المَدْرَسَةِ العَقْلِيَّةِ الاعْتِزالِيَّةِ (السِدي يَئُثُه "الإِجْسوانُ المُسِـــلِمون") أو كمَعـــاهِيم العَلْمانِيَّةِ والدِّيمُقْراطِيَّةِ واللِّيبرالِيَّةِ وَالوَطَنِيَّةِ والقَومِيَّةِ، ۚ سَوَاءٌ كَانَتَ هِذَهِ الْأَفكَارُ والمَفاْهِيمُ مَدسُوسَةً في الْمَناْهِجِ التَّعلِيمِيَّةِ أو كانت هي مُعتقداتِ أَعْلَبِ المُدَرِّسِين أو الطُّلَّابِ، ولِمَا يَنتَشِرُ أيضًا في هـذه المُؤسَّساتِ مِن كُفْرٍ عِمَلِيٍّ (كَسَبِّ إِلَـدِّينِ، ويَّــُرْكِ الصَّـلَاةِ، وتَحِيَّةِ العَلَم الـوَّطَنِيِّ، ومَـدْحِ الطَّوَاعِيتِ وأَنْظِمَتِهم)، ومِن فِسْسَتِ عَمَلِيٍّ (كَالتَّدَخِينِ، وَاللَّوَاطِ والسِّحَاقِ، وتَبَادُلِ الْمَجَلَّاتِ وأَفْلامِ الفِيدْيُو الجِنْسِيَّةِ، وتَعَاطِي المُخَدِّراتِ خُقِنًا وحُبُويًا، وسُوءِ الأَخْلاقِ وبَدَاءِةِ الْأَلْفَاظِ وَانْحَرَافِ السُّلُوكِ، وَالَّتَّخَنُّثِ وَالْمُيُوعِةِ وَالْتَّشِيَّةِ بِالْمُمَثِّلِيِّنِ وَالْمُطَّرِبِينِ وَالَّرَّاقِصِينِ اَلغَربِيِّينِ وَالشَّرقِيِّين، وَالشَّرقِيِّين، وَالتَّسَيِّةِ بِالمُمَثِّلِاتِ وَالتَّشَــيُّةِ بِالمُمَثِّلِاتِ وَالتَّشَــيُّةِ بِالمُمَثِّلِاتِ وَالتَّشَــيُّةِ بِالمُمَثِّلِاتِ وَالتَّشَــيُّةِ بِالمُمَثِّلِاتِ وَالنَّسَيِّةِ بِالمُمَثِّلِاتِ وَالنَّسَانِ وَإِلرَّاقِصِاتِ)]، خاصَةً وإنَّ الْقائمِينِ عليها هُمُ الَّيَهُودُ المُّحْتَلُّونَ لأَرْضِكُمْ وإلذِين لَا يَرْقُبُــونَ فِي مُــؤْمِنٍ ۚ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، ويَحرِصـون كُـلَّ الحِـرْصِ على إفسـادِ أبنياءِ اَلْمُسـلمِين وإلحَــاقِهم بِــرَكْبِهم [قلَتُ: وكــذلك الحُِكَّامُ وأُنْظِمَتُهُم في الــدُّوَلِ الْمُسَــُمَّاةِ اليــومَ بالإســلامِيَّةِ لَا يَرْقُبُون فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، ويَحرِصـون كُـلَّ الحِـرْصِ

على إفسادِ أبناءِ المُسلمِين وإلحاقِهم بِـرَكْبِهم، وقـد قـالَ الشـيخُ أبـو محمـد المقدسَـي في (إعـدادُ القـادةِ الفُوارِسِ بَهجَـرِ فسَادِ المَدارِسِ): فَمَـا الفَـرْقُ بِينَ طاغوتٍ إِنْجِلِيزِيٍّ وإِخَرَ عَرَبِيٍّ؟!، انتهي، وقالَ مصـطفي صبري ۚ (ٱلۡحِرُ مَنَ تَوَلَّى مَنْصِبَ "شِيخ الإسلَّام" في الدولةِ العَثْمَاْنِيةِ، وَكَانَ صَاحَبُ هذَا المَنْصِبِ هُـو المُفْتِيَ الأَكْبَـرَ في الدُولَةِ) في (مَوقِفُ العَقـل وَالَعِلم وَالعـالَم مِن رَبِّ العَالَمِينَ وَعِبادِهُ المُرسَلِينِ): ومَاذًا الفَرُقُ بِينِ أَنْ تَتَوَلَّى الأمرَ في البلادِ الإسلامِيَّةِ حُكُومَةُ مُرتَدَّةُ عَنِ الإسلامِ وبين أَنْ تَحتَلُّها حُكومِةٌ أَجْنَبِيَّةُ عنِ الإسلامِ [قال مصطفى صبري هُنَا مُعَلِّقًا: مَدَارُ الفَرْقِ بِينِ دارِ الإسلامِ ودارِ الحَـربِ عِلْي القـانونِ الجـّارِي َأُحكامُــه فَي تِلــكَ الَّـدِّيَّارِ، كَمَـا َ أَنَّ فَصْـلَ الـدُّّين عن السِّيَاسـةِ مَعنـاهُ أَنْ لا تكونَ الحُكومـةُ مُقَيَّدةً في قَوانِينِهـا بِقَواعِـدِ الـدِّينِ، المُكومـةُ مُقَيَّدةً في قَوانِينِهـا بِقَواعِـدِ الـدِّينِ، انتهى]، بَلِ المُرتَـدُّ أَبعَـدُ عنِ الإسلامِ مِن غَـيرِه وأشَـدُّ، وتَأْثِيرُه الضَارُّ في دِينِ الأُمَّةِ أَكثَرُ، إنتهى]، وعَـدَمُ وُجـودِ جَامَعَةٍ إسلاميَّةٍ في بَلَّدِكَ لا يُسـوِّغُ لـك تَعـرَيضَ نَفْسِـكَ للفِتنةِ، وليس عليكِ في مُخالَفةِ وَالِـدِكَ حَـرَّجٌ في هـذه الحِالةِ؛ كُما لا يَسُوغُ قـولُ البعض فَي هـذا الْمَقَـام {إِنَّ الضَّروَراتِ تُبِيخُ الْمَحظوراتِ} هكَذا على الإطلاقِ لِأَتبرِيرِ هـذهِ الأوضاعِ القائمـةِ، وإنَّمـا كُـلُّ حالـةٍ تُقَـدَّرُ بِجِسَـبِها وِالضَّرُورَةُ يُثَقَدَّرُ بِقَـدْرِهَا، وَقِـد عَـرَّفَ الْعِلمَـاءُ اَلْضِّـرُورَةَ بِأَنَّهَا ۚ {بُلُّوغُ الْإِنسَانِ جِّدًّا إِنَّ لَمْ يَتَنَاوَلِ الْمَمْنُـوعَ هَلَـكُ أُو قَارَّبَ، كَالْمُضْلِطِّرِ لَلأَكْل بَحيث لـو بَقِيَ جائعًـآ لِمَـاتَ أُو تَلَفَ منه عُضْوُ أو فَقَدَ جَارِحةً [جَوَارِحُ الْإِنْسَانِ أَعْضَاؤُهُ الَّتِي يَكْتَسِبُ بِهَا، وَهِيَ الْعَيْنُ وَالأَذُنُ وَاللَّسَانُ وَالْبَطْنُ وَالَّْفَّرْجُ ۚ وَالْيَدُ ۚ وَالرِّجْلَ ۚ]، فَهَذَا يُبِيِّحُ تَنَاوُلَ الْمحَرَّمِ }، ومِن ذِلِكَ قُولُم تَعَالَى {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهَ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ}، وَالْإِكْرِاهُ هَنا بَالْقَتْلِ؛ وقد وَضَعَ العلماءُ للضَّرورةِ ضَوابِط لا بُـدَّ مِن مُراعاتِها، لِنَلَّا تُتَّخَذَ وَسِيلَةً لارتكابِ المُحَرَّمِ دُونَ تَحَقُّقِهَا، ومِن اَهَمِّ هذه الصَّواطِ؛ أَوَّلَا، أَنْ تكونَ الصَّرورةُ قائِمةً لا مُنْتَظَرةً، فلا يَجوزُ مَثَلًا الاقتراصُ بالرِّبَا تَحَسُّبًا لِمَا قد يكونُ في المُستقبَل؛ ثانيًا، ألَّا يكونَ لِدَفْعِ الصَّرورةِ يكونُ في المُستقبَل؛ ثانيًا، ألَّا يكونَ لِدَفْعِ الصَّرورةِ وَسِيلَةُ أَخرَى إلَّا مُخالَفةَ الأوامرِ والنَّواهِي الشَّرعِيَّةِ؛ ثالثاً، يَجِبُ على المُصْطَرِّ مُراعاةُ قَدْرِ الصرورة، لأَنَّ ما أَبِيحَ للصَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، ولذلك قررَ الفُقهاءُ أَنَّه لا يَجوزُ للمُصْطَرِّ أَنْ يَأْكُلِ مِنَ المَيْتةِ إلَّا بِمَا يَسُدُّ رَمَقَه؛ ولا يَجوزُ للمُصْطَرِّ أَنْ يَأْكُلِ مِنَ المَيْتةِ إلَّا بِمَا يَسُدُّ رَمَقَه؛ ولا يَجوزُ للمُصْطَرِّ على فِعْلٍ لا يَحتَمِلُ الرُّخصة، ولا يَكُونُ ينبَغِي النَّنبِيهُ إلى أَنَّ بعضَ فلا يَجوزُ لِه قَتْلُ عَيرِه افتِداءً لِنَفْسِه، لأَنَّ نَفْسَه ليستُ فلا يَجُوزُ له قَتْلُ عَيرِه افتِداءً لِنَفْسِه، لأَنَّ نَفْسَه ليستُ أَلَّا يَعْنَ عن نَفْسِ غَيرِه افتِداءً لِنَفْسِه، لأَنَّ نَفْسَه ليستُ أَلْا يَحُوزُ له قَتْلُ عَيرِه افتِداءً لِنَفْسِه، لأَنَّ نَفْسَه ليستُ المَنْعِيَّاتِ قد تَجُوزُ لِمَا كُنْ يَنبَغِي الشَّرورةِ، أَيْ إلى أَنَّ بعضَ المَّنْعِيَّاتِ قد تَجُوزُ لِمَا دُونَ الصَّرورةِ، كَالحاجَةِ للتَّدَاوِي المَّارِورةِ، كَالحاجَةِ للتَّدَاوِي فَانَها تُبِيحُ كَشْفَ العَورةِ، انتهى باختصار،

(54)وفي فتوى صَوتِيَّةٍ للشيخِ الألباني مُفَرَّغةٍ له عليه هذا الرابط، قِيـلَ للشـيخِ: بَلَغَنْنَـا فُنْيَـاكم في حُكْمِ الدِّرَاسةِ في المُؤسَّساتِ المُخْتَلَطَةِ ذُكُـورًا وإنَاتًا، فبعضُ إخوانِنا قال {أَنَا أَتَصَـوَّرُ لَـو قِيـلَ للشَيخِ (إنَّ جميعةَ المُؤسَّساتِ [يَعْنِي المَـدَارِسَ والجامِعاتِ] عندنا كُلّها مُخْتَلَطَةُ، والأَشْعَالُ الحُـرَّةُ صَعْبةٌ جِـدًّا جِدًّا إِذِ القَانُونُ نَعْسُه لا يَسـمَحُ بها إلَّا بعدَ أَحْدٍ ورَدِّ شَدِيدَين جِدًّا)}، فيقولُ هـو {أَتَصَـوَّرُ أَنَّ الشيخَ شَيُقيِّدُ فُنْيَـاه إِذَا عَلِمَ فيقيدُ فُنْيَـاه إِذَا عَلِمَ فيقيدُ أَنْ الشيخُ: أَنَا ما فَهِمْتُ، ما هي الفَنْوَى التي يَنبَغِي أَنْ أَقَيِّدَها في نَظـرِ ذَاكَ المُشَارِ إليـه؟. فقيـلَ للشيخِ: أنتم تقولـون بعَـدَم جَـوَاز دراسـةِ التِّلمِيدِ في يَنبَغِي أَنْ أَقيِّدَها في نَظـرِ ذَاكَ المُشَارِ إليـه؟. فقيـلَ مُؤسَّسةٍ مُحْتَلَطَةٍ، فقالَ الشيخُ: هذا صَحِيحٌ، هذا صَحِيحُ، هذا صَحِيحُ، هذا صَحِيحُ، هذا صَحِيحُ، هذا صَحِيحُ، هذا صَحِيحُ؛ المُشَارُ إليه] بها لاستِباحةِ ما حَـرَّمَ اللـهُ}، الجـوابُ [أَيُّ داكُ المُشَارُ إليه] بها لاستِباحةِ ما حَـرَّمَ اللـهُ}، الجـوابُ [أَيْ ذاك المُشَارُ إليه] بها لاستِباحةِ ما حَـرَّمَ اللـهُ}، الجـوابُ [أَيْ ذاك عند ذاك المُشَارُ إليه] إلى المَسَارِ إليـه] {أَنَّه لا يُوظَّفُ إلَّا إذا تَحَـرَّجَ مِن

هـذه الجِامِعـاتِ المُخْتِلَطـةِ}، سـنقولُ {غُـذْرُ أَفْبَحُ مِن ذَنْبٍ}؛ أَنَا أَضِرَبُ [مَثَلًا] لبعض الإخوانِ هُنَا، رَجُـلٌ هُنَا قَرِيُّبٌ مِن مَوْقِفَ ِالسِّيَّارَاتِ، تَجِدُه بِيَسُوقُ عَرَبَـةً صَـغِيرةً، يُمْكِنُ [أَنَّ يكُونَ] أَصْلُها لِوَضْعَ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ، العَرَبَـةَ ٱلصَّغِيرةِ هَذه الَّتي يُوضَعُ فَيها الطَّفْلُ، فَهُوَ طُوَّرَها، لَها عَجَلَاتُ أَرْبَعْ، وجَعَلَ لَهَا بِسَطْحًا، فهو يَبِيعُ التَّرْمُسَ، هـذا يَبِيعُ تُرْمُسًا، هِذَا هِـو رَزْقُـه، وهِـو بِرَجُـلٌ كَبِـيرٌ يُمْكِنُ [أَنْ يَكُونَ] نَحْوَ الْخَمْسِينَ مِنَ الْعُمُرِ؛ وأَعْرِفُ آخَرَ هُنَا بَجَانِبٍ مَدرَسةِ البَناتِ هُنَا، في أَيَّامِ الشِّبَاءِ، لَه عَرَبَةُ أَكبَرُ مِن هَذه الْعَرَبَةِ، يَقْلِي فيها الفَلَافِلَ [أَيِ الطَّعْمِيَّةَ] في عِـزِّ البَرْدِ؛ أَقُولُ يا جَمَاعةُ أَنَّ أُسِبابَ الـرِّزِقِ والْعَيْشِ كَثِيبِرَةٌ وكثَـيرةُ جَـدًّا، لكنَّ أيضًـا الشَّـبَابَ الْيَــَومَ في كُـلِّ يِلْلَّدِ إِلْإِسلَامُ إِلَّا مَا نَدَرَ اِعْتَادُوا أَيضًا أَنْ يَعِيشُوا عَبِيدًا لِلحُكَّامِ، أَنْ يُصبِّحُ المُسلِمُ مُوَظَّفًا فِي الدَّولَةِ، فَمَعْنَى ذَلَكَ أَنْ يُصبِرَ عَبْدًا لِلدَّولَةِ، فَلَكَ أَنْ يَضِيرَ عَبْدًا لِلدَّولَةِ، فَلَـوْ لَم يَكُنْ إِلَّا هـذا فَقَـطْ [وهـو أَنْ يَضِيرَ المُسلِمُ عَبْدًا لِلدَّولِةِ مِنْ جَرَّاءِ التَّوَظُّفِ فيها]، ولم يَكُنْ معه ارتِكَـابُ المَحظَـورِ [أي المُحَـرَّم] الـذي اتَّفَقْنـاً عليه [وهبو الدَّراسةُ في المَدارسِ والجامِعاتِ المُحتَلَطةِ]، لَكَفَى أَنْ نَنْصَحُ الشَّبَابَ المُسلِمَ أَنْ يَبْتَعِدَ المُحتَلَطةِ]، لَكَفَى أَنْ نَنْصَحُ الشَّبَابَ المُسلِمَ أَنْ يَبْتَعِدَ عن وَظائفِ الدَّولةِ، فَمَا بَالُكَ إِذَا اتَّخَذْنَا سَبِيلًا أَصْلُه مُحَــرَّمُ [وهــو الدّراسِــةُ في الْمَــدارِس والجَامِعــاتِ المُختَلَطةِ] لِنَصِيرَ مُوَظِّفِينِ عَبِيـدًا للخُكَّامِ أَ هَـذا جَـوَابِي. انتِهِي باختصــار، وفي فتــويَ صَــوتِيَّةٍ أخــرَى للشَــيخ الأَلْبَانِي مُفَرَّغةٍ لَه <u>على هذا الرابط</u>، شُئِلَ الشَّـيخُ: فِيمَـاً يَخُصُّ الْدِّراسَـةَ في الجامِعـاتِ، هنـاك بعضُ الإخْـوَةِ في الجزائبرِ سَـمِعُوا فَتْـواكم في هـذا الموضـوع، هنـاك مَن قَالَ أَنَّ هَذَهِ الْفَتْوَى صَالِحَةُ للبُلْدانِ التِي نَجِدُ فيها حامِعاتُ مُخْتَلَطةُ وجامِعاتُ غيرُ مُخْتَلَطةٍ، وهَناك مَن قالَ أنَّها صالِحةُ لِكُلِّ البُلْـدانِ، فأريـدُ منكم تَوضِيحًا في هذا الموضـوعِ؟. فأجـابَ الشـيخُ؛ الـذي أَفْهَمُـه مِن هـذا

التِّفريـــق مِن ذاك البَعْضِ، أنَّهٍ كأنَّه يَنطَلٍـــقُ في هـــذا التَّفرَيقِ مِّنٍ قَاعِدةٍ مَعروفَةٍ [أَيْ عند الكُفَّار]، وهي غـيرُ معروِّفَـةٍ ۚ [أَيْ في الإسـِّلَام]، الْقاعِـدةُ هي ِّالمِـتِّي تَقُـولُ { الغَاَّيَةُ تُبَرِّرُ الوَسِيلةَ }، فَشِّرْحُ قَولِه أَنَّ { ٱلعِلْمُ هَذَا لَا بُدَّ مُنه، فَإِذَا كُانَ يُوجَدُ جَامِعةُ لِيسَ فَيَهَا اِحْتِلُاطٌ، فَهَـٰذَا هَـُو السَّـبِيلُ لِتَحصِـيلِ هِـِذَا العِلْمِ، أَمَّا إِذَا لَم يَكُنْ مِثْـلُ هــذه الجامَعةِ [ولا يُوجَدُ] إلَّا جامِعةٌ فيها أِختِلاطٌ، فَالَغايَةُ تُبَـرِّرُ الْوَسِيلةَ، الّغايّةُ هي تُحصِـيلُ العِلْمِ، وِالوَسِيلةُ هي هـذه الجَامِعةُ التي فيها الإِختِلَاطُ}، نحنَ نَقُولُ، هذه القَاعـدةُ ليسٍــتُ معروفــةً في الإســلام، هـَــذه القاعــدةُ قاعــدةُ الكُفَّارِ، هُمُ الَّــِّذِينِ نَشَــروا هَـــذهِ القاعِـــدةَ بفِعْلِهمِ وبثَقافَّتِهم، الشَّرِعُ لا يُجيزُ الوسيلةَ الـتي ليسـتْءِ مُباحـةً شَرعًا في سَبِيلِ تَحصِيلِ مَصلَحةٍ شَيرعِيَّةٍ، هِنـا يَـأتِي في بِـالِّي الشَّّـاعِرُ الْقَـدِيمُ قَوْلُـه {أَمُطْعِمَـةً الْأَيْتَـامِ مِنْ كَـدُّ فَرْجِهَا \*\*\* وَيْلُ لَكِ لَا تَزْنِي وَلَا تَنَصَدُّقِي}، فهـذه تَـزنِي مِنْ أَجْلِ ماذا؟، مِن أَجْلِ أَنْ تَتَصَدَّقَ، [وَمِثْلُها التي] تُغَنِّي وَتَبُّنِي مَسجدًا بمالِها المُحَرَّم، ليس لهذا المالِ ذلك الأَجْرُ الذي تَبْغـاه مِن وَراءِ بِنَـاءَِ المسـجدِ، فهـٍذه قَاعِـدةٌ كَـِافَرَةُ (الْغايِـةُ تُبَـٰرُّرُ الْوَسِـٰيلةَ).. ٍ ثم قـٰالَ -أي الشـيخُ الألباني-: البَلْدُ الذي لَا يُوجَدُ فيه إِلَّا جِامِعةٌ مُخْتَلُطةٌ، مَـِّـا هـو هـذا العِلْمُ الـذي يُرِادُ تَحصِيلُه، أَهُـوَ فَـرْضُ عَينِ أَمْ فَـرْضُ كِفَايَـةٍ؟، لاشِّـكٌ أَنَّه ليسَ فَهِرْضَ غَينٍ، هَنـاك ًقـدَ يَدْرُسون -على العَكْس مِن ذلك - عِلْمًا لَا يَجَـُوزُ دِراسَـتَه، مِثْلَ دِراسةِ قَوانِينِ الأَقتَصَادِ وِالسِّياسةِ، وَنحَـو ِذَلَّكَ مِمَّا يُخالِفون فيه الشَّرِيعةَ الإسلَّامِيَّةَ في كَثيرٍ مِن فُروعِهـا، فحينما يقولُ ذلك القِائلُ أنَّه {هذه الفَيْثـوَى صَـِحِيحةٌ إذاِ وُجِـدَتْ جامِعَتــان، أُمَّا إذا لم يُوجَــدْ إلَّا جَامِعــةٌ واحــدَةٌ [فَلَا]}، هذهِ الجامِعةُ [المُخْتَلَطَةُ] قائمةُ على مَعصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وِأَنتَم تَعلَمُون أَنَّ [لَوْ] مَسجِدُ ضِرَار أَنْشِئَ لا يَجُوزُ الْإِقامةُ فِيهُ والصَّلاةُ فيه، وهو مَسجدٌ لِعبادةِ

اللهِ عَزَّ وجَلَّ وَحْدَه لا شَرِيكَ لِه... ثم قالَ -أي الشيخُ الألبـاني-: ونحَن حِينَمـا نقَـولُ هـِذا الْكلاِمَ لِا نَيْلُسَـى أَنَّ الإسلامَ يَـأَمُرُ المسلمِين أَنْ يَتَعَلَّمُوا كُـلَّ عِلْمِ سَافِعٍ، - أعسادم يك عرب المسلمين في العِلْم الشَّـــرعِيِّ، بَـِــلْ أَيِّ عِلْمَ وليس هـــذا خاصًـــا في العِلْم الشَّـــرعِيِّ، بَـِــلْ أَيِّ عِلْم (َفِيرِيَاءَ، كِيمْيَاءَ، فَلَكٍ، إِلَى آَخِرِه) مِمَّا ۖ يُمْكِّنُ أَنْ يَسْتَفِيدَهُ الْمَسَّلِمونَ وَأَنْ يُقِيِّم وَا حَيَـاًتَّهِم الحاضِرَةَ عَلَيْه، هَـذا فَـرْضُ كِفَـائِكَّ، لكنْ في سَـبِيلِ تَحقِيـقِ هـذا الفَـرْضِ الكِفَّالِّيِّ لا يَجَـوزُ أَن ِيُعَـرِّضَ ٱلمِّسِلِمُ نَفَّسَـه لِمُخالَفَـةٍ شَـرعِيَّةٍ... ثَمِ قَـاًلَ -أَي السَّـيخُ الألبَـاني-: نحنَ نقـولُ اليومَ أَنَّ الطَّبَّ اِنْتَشَـرَ وصارَ لَـه تَخَصُّصاتُ عَدِيـدةُ في جـوانِبَ مُتَعَـدِّدةٍ جِـدًّاۥ وأنَّ النَّسِاءَ بجاِجَـةٍ إلى طَبِيبـاتٍ (هـدُه حَقِيقـةٌ لَا يَجْهَلُهـا إنسـانٌ)، وأنَّه لاَ يَجُـوزُ شَـرعًا للمرأةِ المُسلِمةِ أَنْ تَعرضَ بَـدَنَها بسَـبَبٍ مَـرَض أَلَمَّ بهـا عند رَجُلِ طَبِيبٍ، فَإِذَّانْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَندَنا طَبيْبا تُتُ مُسلِماًتُ لِّكَنْ مَا هُو الْطَّرِيْقِ ۖ؟، عَلَى قَاعِدةِ (الغايَـةُ تُبَـرِّرُ الوَسِيلةَ ) يَـرَى بعضُـهمَ أَنْ نَسـمَحَ لِبَنِاتِنـا، لِأَخَوَاتِنـا، لِنِسائنا، أَنْ يَدْخُلْنِ هذِه الجامعاتِ المُّخْتَلَطـةِ في سَـبيل تَحصِيلِ هذا العِلْم لأنَّه فَرْضُ كِفَائِيٌّ لا بُدَّ منَّه، نَحنَ نقــوَلُ، لاَ، لَأَنَّ هَــذَا الاِحْتِلاطُ يُعَــرِّضُ فَتَيَاتِنــا وبِسِـاءَنا لِنَّالِهُ اللَّهِ النَّالِ للفِتنـةِ، وِبخاصَّةٍ إذا كـانَ نَـوعَ الطَّبِّ الَّـذي يَتَطَلَّبُ مِنَ المــراْةِ أَنْ يَقتَــرِبَ وَجْهُهــا مِن وَجْــهِ الطِّبِيبِ المُعَلِّم، نَفَسُها مِن نَفَسِه، ۚ إِلَى آخِرِه، هذه تُعَرِّضُ نَفْسَهَا للفِتنةِ، وتَقَعُ هناكَ مَشاكِلُ أنتم لَا ۖ بُدَّ سَمِعْتُم الشَّبِيءَ ٱلكثيرَ أَو القَلِيلِ منها [قالَ الشيخُ مُقْبِلُ الوادِعِيُّ في شَرِيطٍ صَوتَيًّ موجّـود <u>على هـذا الرابط</u>ُ بَعنـوانَ (الْجـزَّءُ الثـاُلْثُ مِن "تحــذير الــدارِس مِن فِتنــةِ المــدارسِ")، وأمَّا كَــونُ الْمَراْةِ تُرِيدُ أَنْ تَخْزُجَ ۚ [أَيْ مِنَ الجامِعةِ] طَبِيبةً، فالمجتمعُ المُسلِمُ مُحتاجُ إلى الطّبْبِيةِ المُسلِمةِ، ولكَنْ وَجَدْنا كثيرًا مِمَّن نَوَايَاهُم هـذه النَّوَايَا، ثم بَعْدَهَا تَصِلُ إلى اَلمُسْتَشَّـفَى ومُـدِيرُ المُستَشـفَى فاسِـدُ وزُمَلَاؤُهـا مِنَ

الأطِبَّاءِ فاسِدون وزَمِيلاتُها أيضًا مُتَبَرِّجاتُ فاسِداتُ، فالمُسلِمون مُحتاجون إلى أنْ يَـدعوا اللـهَ سُـبْحالِنَهُ وتَعالَى وإلى أِنْ يَسعَوْا في إيجادِ حُكومـةٍ مُسـلِمةٍ تُحَكِّمُ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مِن أَجْلِ أَنْ يكونَ المُستَشفَى إسلامِيَّا وتكونَ الجامِعةُ إسلامِيَّةً ويكونُ المَعْهَـدُ إسلامِيًّا، وإلَّا فنحنِ نَعِيشُ في مُحِتَمَعاتِ جَاهِلِيَّةِ، انتهى]، لذلك نحن نَقُـولُ، مَن كان مُسلِمًا ويَغَاِّرُ على عِرْضِه وعلى نِسائه فلا يَجوزُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ بِنْتَهُ أَو أُخْتَهُ، فَضَّلًا عَن زَوجَتِهُ، لِتُحَصِّـلَ هَـذَا الْفَرْضَ الْكِفَائِيَّ، وكما قِيـلَ قَـدِيمًا {لِكُـلِّ سَـاقِطَةٍ فِي الْخَيِّ لَاقِطِـةٌ}، أَنَـا أَعتَقِـدُ أَنَّ المُسـلِمِين والمُسِـلِماتِ ليسِــوا كُلُّهم بِمَثِابــةٍ واحِــدةٍ مِنَ الاهتِمـَـامِ بالأجِكـِامِ الشُّرعِيُّةِ، فِلاَ بُدَّ أَنْ يُوجَدَ هنـاكَ مِنَ الشَّـبَابِ والشَّـابَّاتِ مَن لَا يَهَتَمُّون بِالْحَرامِ والْحَلَالِ [قَلْتُ: عَـدَمُ الْاِهتِمِامَ بِالْحَرامِ والْحَلَالِ كُفْـرُ إِعـراضٍ، وَلَعَـلَّ الشَّـيْخِ أَرِادَ المُسلِمِينَ والمُسلِماتِ مَخْدوشِي الالْتِزامِ، وقد قالَ ابْنُ الْقِيِّمِ فِي (مفتِـاحِ دار السِـعادة): وقـِد بَِيَّنِ القُـرانُ أَنَّ الكُفرَ أَقْسَامٌ؛ أَحَدُّها... ؛ الثانِي... ؛ الْتَـالِثُ كُفْـرُ إعْبِراض مَحْضُ، لا يَنظُــرُ فِيمــا جــاءَ بــه الرَّســولُ، ولا يُحِبُّهُ ولَّا يُبخِضُه، ولا يُوالِيه ولا يُعادِيه، بَلْ هو مُعرِضٌ عِن مُتَابَعَتِـه ومُعاداتِهِ، انتهَى]، وبخاصَّةٍ إذا وَجَدوا بعَضُ الأقوالِ التي تُساعِدُهِم على استِحلالِ مَا يَقِـولُ الْآخَـرُونِ [الـَّذِيَنِ هُمُّ نَحْنُ] بِأَنَّهُ غَـيْرُ حَلَالِ، هَـذا النَّوعَ [الـذِينَ هُمْ مِحْدوشُـو الالْتِزامَ] هو الذِّي سَـٰـيَكُونُ كَبْشَ الْفِـدَاءِ، فَلا ٰيَنْيَخِي نحن [الدِيرِن نَدَّعِي الالْتِزامِ] أَنْ نَجْعَلَ نِسَاءَنا كَبْشَ الْفِدَاءِ، لا نَجْعَلُ نحنَ أَنْفُسَنا كَبْشَ الْفِدَاءِ في سَبِيلِ تَحصِـيلِ ذلـكِ العِلْمِ الـذِّي هـو فَـرْضُ كِفإيَـةٍ ولَّيسَ فَـرْضَ عَينَ، لِأَنَّ فَرْضَ الكِفايَةِ لا يَجوزُ تَحصِيلُه بِأَرتِكابِ ما هو فَرْضُ عَين عرب عَدِينَابُه (أَي الْمُحَرَّماتُ)، فَالْمُحَرَّمُ هِو َفَرْضُ آجِتِياًبُـه فَلَا يَجُوزُ اِرتِكَابُه في سَبِيلِ تَحصِيلِ فَـرْضِ كِفـائِيٍّ، انتهى

باختصار. قلتُ: فإذا كانَ الشيخُ الأِلباني حَرَّمَ الدِّراسـةَ في المَـدارس والجامِعـاتِ المُختَلَطـةِ، بسـبب وُقُـوع الإِخِتِلاطٍ فيَها َبين الجِنسَينِ، والاِخِتِلاطُ شَـيءُ مُحَـّرُمُ لَا يَبْلُغُ الكُفْرَ، وهو مِنَ أَلمَسائلِ الفِقْهِيَّةِ لا العَقَدِيَّةِ، فَماٰذا يكونُ حُكْمُ الدِّراسةِ في هذه المُؤسَّساتِ عند الشـيخِ إذا يَكُونَ مِنْ مَا يَنتَشِرُ فيها مِن مُفَسِّقاتٍ عَقَدِيَّةٍ أُو دارَ الكلامُ على ما يَنتَشِرُ فيها مِن مُفَسِّقاتٍ عَقَدِيَّةٍ أُو مُكَفِّراتٍ عَقِدِيَّةٍ، كَفِكْ ِلِ المُرْجِئَةِ (اللَّذِي يَبُثُنُه "أَدْعِيَاءُ السلَّفَيَّةِ") أَو ۚ فِكْرِ اَلأَشَا َعِرةِ (الدَّي يَبُثُّهُ "اَلأَزْهَرِيُّونَ") أَو فِكْـرِ المَدْرَسَـةِ الْمَقْلِيَّةِ الاعْتِزالِيَّةِ (اللَّذِي يَبُثُّهِ "الإِخْـوانُ المُسَـــلِمُون") أو كَمَفَـــاهِيمِ الْعَلْمانِيَّةِ والدِّيمُقُراطِيَّةِ واللِّيبرالِيَّةِ والوَطنِيَّةِ والقَومِيَّةِ، سَوَاءُ كَانَتِ هذه الأفكارُ والمَفاهِيمُ مِدِسُوسةً في الْمَنِاهِج اللَّبَّعلِيمِيَّةِ أو كانَت هي مُعِتَقَداتِ أَغْلَبِ المُدَرِّسِين أو الطَّلَابِ؟!؛ وماذا يكونُ حُكْمُ الدِّراسةِ فَي هـذُه المُؤسَّسِاتِ عَنـد السّيخ إذا دارَ الكلامُ علَى مَا يَنتَشِرُ فيهاٍ مِن كُفْرٍ عَمَلِيٌّ (كَسَبٌّ أَلدِّين، وبَّـرْكِ الصَّلَاةِ، وتَحِيَّةِ الْغَلَمِ الْـوَطَيِّيِّ، ومِّـدْحِ الطَّوَلِغِيتِ وَأَنْظِمَتِهم)، وَمِنَ فِسُــــِوْ عَمَلِيًّ (كَالَّتَدخِيْنِ، وَاللَّوَاطِ والسِّحاقِ، وتَبِـَادُلِ المَجَلَّاتِ وأَفْلامِ الفِيــدِْيُوِ الجِنْسِـيَّةِ، وتَعَاطِي المُخَدِّراتِ حُقَنًا وحُبُوبًا، وسُوءَ الأَخْلَاقِ وبِلَذَاءَةِ الألفاظِ وانجِرافِ السُّلوكِ، والتَّخَنُّثِ والمُيُوعةِ والتَّشِبُهِ بالمُِمَثِّلِينَ والمُّطِرِبِين والرَّاقِصِين الِغَرْبِيِّينَ والشَّرقِيِّين، والتَّبَيِرُّجُ وَالتَّهَتُّكِ ۖ بِينِ البَنَاتِ وَالتَّشَــبُّهِ بِـالمُمَثِّلِاتِ وَالْمُغَنِّيَاتِ وَالرَّاقِصاتِ)؟!.

(55)وقالَ الشيخُ مُقْيِلِ الوادِعِي في (تحف المجيب) تحت عُنْوَانِ (أُسئلةُ الشَّبَابِ السُّودانِيِّ)؛ فأَنْصَحُ أُخْـوانِي في اللَّي وَانِي السُّودانِيِّ)؛ فأَنْصَحُ أُخْـوانِي في اللَّيـودان) أَنْ يَبْتَعِـدوا عنِ المَّدارسِ والجامِعاتِ التي فيها اختلاطٌ، فإنَّها تُعتَبَرُ فِيتَا الْحَلاطُ، فإنَّها تُعتَبَرُ فِيتَا الْحَلاطُ، فإنَّها تُعتَبِرُ فِيتَا اللَّي السَّيخُ الوادِعِيُّ-؛ وأَمَّا ما هو ضابِطُ السَّيخُ الوادِعِيُّ-؛ وأَمَّا ما هو ضابِطُ السُّخولِ للضَّـرورةِ في هـذه الجامعاتِ المُختَلَطـةِ؟؛

فِليسِتْ هناك ضَرورةُ، فهَلِ السَّيفُ على رَقَبةِ الشـخصِ أُو أَنَّهَ إِذا لَمْ يَـدْخُلِّ الجامْعاَ إِتِ زُجَّ بِـه فِي السِّجْنِ، حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهَ أَو مالِه أَو عِزْضِه أَنْ يَحُـلَّ بِـهَ مـا لا يَتَحَمَّلُه، انتهى، وفي شَـرِيطٍ صَـوَتيٍّ مُفَـرَّغٍ عَلَى هـذا الرابط بعنـوان (الجـزءُ الثـاني مِن "تحـذير الـدارِسِ مِن فِتنةِ المدارِسِ")، شُئِلَ الشيخُ الـوادِعِيُّ (عنـدنا ياشـيخُ، في الجِامِعيةِ َفي الكُـوَيْتِ، يَـدْرُسَ الطّلّلابُ والطّالِبـاتُ، ويَخْتَلِطُ الطُّلَّابُ مِعِ الطَّالِباتِ، ويُوجَدُ عِندنا مِن المَشايِخ في الْكُـوَيْتِ مَن يُفْتِي بِجَـواَزِ هـذه الدِّراسـةِ، فمـا رَأَيُّ الشيخ؟}، فأجابَ الشيخُ: هذه الدِّراسةُ تُعتَبَـرُ نَكْبـةً على الدِّينِ، ولا يَجوِزُ لِطالِبِ العِلْمِ أَنْ يَذهَبَ إلى جامِعةٍ فيهـا اختِلْاًطُّ؛ يَـا إِخَّوَانَنَـا، جَامِعاتُنَـا في وادٍ، ودِينُ اللَّهِ في وادٍ... ثم قالِّ -أَيِ الشَيخُ الـوادِعِيُّ-: اللَّذيَ يُفْتِي بِجَـوازِ هِذا، نِحن نَتِوَقَّعُ مِنِ أَهْلِ الدُّنْيا مِا هو شَبِرُّ مِن هِـنْإ ﴿ إِيَـا إِّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَـأْكُلُونَ أُمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ}، {وَاتْـلُ عَلَيْهُمْ نَبَـا ۚ أَلَّذِي آتَيْنَـآهُ ٓ آيَاتِنَـا فَانَسَـلَخَ مِنْهَـا فَأَتْبَعَـهُ الشُّـِيْطِانُ فَكَـانَ مِنَ الْغَـاوِينَ، وَلَـوْ شِـبُّنَا لَرَفَعْنَـاهُ بِهَـا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَـوَاهُ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكُلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَتْ}، نَعَمْ يَـا إِخْوَانَنَـا، نِتَوَقَّعُ مِن أَهْلِ الدُّنْيا مِا هـو أعظمُ -بَـلْ أَقْبَحُ- مِن هـذا، أَنَّهُم سَيَقُولُونَ {إِذِا قُلْتَ (إِنَّ هذا لَا يَجُوزُ) إِنَّكَ مُتَشَـدِّدُ، مُتَطَرِّفٌ، عَندَك غُلُوٌ }!. انتهى باختصار.

(56)وفي (مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي) سُئِلَ الشيخُ ابنُ عشيمين {هَـلْ يَجُـوزُ للرَّجُـلِ أَنْ يَـدرُسَ في جامِعةٍ وقَاعَةٍ يَختَلِطُ فيها الرِّجالُ والنِّساءُ، عِلْمًا بأنَّ الطالِبَ له دَوْرُ في الدعوةِ إلى اللهِ؟}؛ فأجابَ الشيخُ: الذي أَرَى أنَّه لا يَجُوزُ للإنسانِ (رَجُلًا كان أوِ امْـرَأَةً) أَنْ يَدرُسَ في جامعاتٍ مُختَلُطةٍ، حـتى وإنْ لم يَجِـدْ إلّا هـذه

الجامعاتِ، وذلك لِمَا فيه مِنَ الخَطَـرِ العَظِيمِ على عِفَّتِـه ونَزَاهَتِه وأَخلَاقِه، فإنَّ الإنسـانَ مَهْمَـا كـانَ مِنَ النَّزَاهـةِ والأَخلَاقِ والبِرَاءةِ، إِذَا كَانَ إِلَى جَنْبُه فِي الكُرْسِيِّ الَّـذِي هُو فيه أَمْـرَأَةٌ -ولَا سِيَّمَا إِذَا كَـانِتُ جَمِيَلَـةً وَمُثَبَرِّ جـةً- لَا يَكَادُ ِيَسْلَمُ مِنَ الفِتنةِ والشَّـرِّ، وكُـلُّ مـا أَدَّى إلى الفِتنـةِ والشِّرِّ فِهِـو حَـرَامٌ ولا يَجـوزُ، انتهى، وقِـالَ الشـيخُ ابنُ عَثيمينَ أَيْضًا فِي (فَتَاوَى "نُـورُ علْيِ الـُدَّرِبِ"): الاُخْتِلاُطُ إذا كان في السُّوقِ، فمِنَ المَعلَوم أنَّ المَسَلمِين تَمْشِي نِسِـاؤِهم في أسـَواقِهم مـع الرِّجَـالِ، ولكِنْ يَجِّبُ هنـاً التَّحَـرُّزُ مِنَ المُمَاسَّـةِ وإلمُقارَبـةِ، بِمَغَّنَى أَنَّه يَجِبُ على المــرأةِ وعِلى الرَّجُــلِ أَنْ يَبتَعِــدَ أَحَــدُهِما عن َالآجَــر، ويَحسُنُ جِدًّا أَنْ يكُون مَعها مَحْرَمُ إِذا نَـزَلَبِتْ إِلَى السُّـوقَ لا سِـيَّمَا َإِذَا كَثُــرَ الفســادُ... ثم قــالَ -أي الشــيخُ ابنَ عِتيمِين-: الاختِلاطُ في المـدِارس والجامعـاتِ والمَعاهِـدِ أَخطَــرُ مِنَ الاَحتِلاطِ في الأسْـواقِ، وذلــك لَأَنَّ الرَّجُــلَ والمـرأةَ يَجلِسـان مُـدَّةً طَوِيلـةً للاسـتماعِ إلى الـدَّرْسِ، ويَخرُجَانِ جَمِيعًا إلى أَسْيِابَ ِ [أَيْ مَمَـٰرَّاتِ] المَدرَسـةِ أَو الَّمَعهَـدِ أُو الْكُلِّيَّةِ، فَالْخَطِّرُ فَيْهُ أَشَـدُّ، انتهى باختصار، وقـالُ الشّـيخُ أبـو محمـد الُمقدسـي في (إِعـدادُ القـادِةِ الَّفُوارَسِ بِهَجْرٍ فُسَادِ المدارِسِ): ولَّا يَصِّ أَنْ يَقُولَ [أَيِ المُنْصِـفَ] {إِنَّ الفَسـادَ يَمْلأُ المُجتمَـعَ، ومـا تُحَإِذِرونـه وتَخافُون مَنهُ فَي هذه المدارسِ مِن ٍ هَذا الوَجْمِ [أَيْ وَجْمِ الِّمُرافَقَةِ والاختِلَاطِ] مَوجُودٌ فيَ الشَّـوارِعِ والأسِـواقِ}، لِأَنَّ وُجِودُه ۖ شِيءُ ، وَمُرافَعَةُ الإِنسَانِ له ۖ وَمُسَارَكَتُه ۖ فيـه شيءٌ آخَرُ، وأَنْ يَمُرَّ فيه مُرورًا شـيَءٌ، وأَنْ يَقضِي فيه ساعاتِ أَيَّامِه وسِـنِين عُمُـرِهِ شـيءٌ آخَـرُ أيضًـا، فَقَضِـيَّةُ المُشارَكةِ الفِعلِيَّةِ في المُنَكَر تَحْتَلِـفُ كَثـيرًا عن مُجَـرَّدِ المُرورِ به، تَمَامًا كِالْفَرْقِ في قَضِيَّةِ سَـمَاع الْمَعارفِ بغَير ۚ قُصُّدٍ وبين تَقَصُّدِ اسْتِمَاعِهَا، انْتهِي باختصار،

(57)وجـاءَ في (مڃمـوع فتـاوي ومقـالات ابن بـاز) أنَّ الشيخُ سُئِلَ ۚ {وَضِّحوا لنا حُكَّمَ الْتعلِيمِ في الجامِعاتِ المُختَلِّطةِ، لأنَّ البِعضَ يُجَوِّزُ ذلكُ للضَّرَورةِ؟}؛ فأجابَ الشيخُ: لا يَجُوزُ التَّعَلَّمُ فَي ِالْجامِعاتِ المُحْتَلِّطَةِ، لِمَـا في َ لَكَ مِنَ الْخَطِّـرِ الْعَظِيمِ وَأَسْباَبِ الْفِتْنـةِ، انتهَى، وجـاءَ أيضًا فِي كتابِ (فَتـاوَى "نُـورُ على الـدَّربِ") للشيخِ ابنِ بازِ، أَنَّ ٱلشيخَ قالَ: فَالاختلاطُ بين الشابُّ والشــابُّةِ في كَرَاسِيٍّ الدِّراسةِ مُنكَرُ، وكَشْـفُ الْحِجَـابِ وعَـدَمُ التَّسَـتُّرَ مُنِكَرُ آخَرُ؛ فَالواجِبُ عَلَى الطالِبـاتِ؞ۣأَنْ يَبْتَعِـدْنَ عن هـذاً الأمرِ ولو لم يَتَعَلَّمْنَ، إذا كانَ التَّعَلَّمُ يَقَتَضِي الاحتلاطَ بالشَّـبابِ في كَرَاسِـيِّ الدِّراسـةِ، أو يَقِتَضِـي كَشْـفَ الحِجَـابِ وَعَـدَمَ التَّسَــُّرِ. انتهى، وجِـاءَ أِيضًـا في كتـابِ (فَتَاوَى "نُورُ على الدَّربِ") المَذكُورِ أَيُّ الشيخَ قَالَ: يَجِبُ أَنْ يكونَ الطالِباتُ عَلى حِـدَةٍ واَلَطَلَابُ على حِـدَةٍ، فلَا تكونُ الطَالبةُ مع الطالبِ في كُرْسِيٌّ واحـدٍ، ولا في حُجرةٍ وَاحدةٍ يَدرُسُونِ جميعًا مُختَلِطِين، لَأَنَّ وُجُودَهمْ جِميعًا يُِسَبِّبُ فِتنةً وشَرَّا كثيرًا، وكُلَّ واحِدٍ يَشتَغِلُ بالآخِرِ فَيَشْـغَلَه عَنِ دَرْسِـه ۖ ويَشْـغَلَه ۖ عَنَ الفاَئـدَةِ؛ والـوَاجَبُ أَنَّ تكونَ دِراسةُ كُلُّ صَنفِ على حِدَةٍ، هذاٍ هو الوَاجِبُ، حَذَرًا مِنَ الفَسَادِ الذي لا يَخَفَى على مَن تَأَمَّلَ الوَاقِـعَ، انتهى باختصار. وجاءَ أيضًا على موقع الشيخ ابن بــاز <u>في هــذا</u> <u>الِرابِطِ</u> أَنَّ الشيخَ سُئِلَ ۚ { إِجْتَمَـعَ لِي في هذه الْحَلَقـةِ ثَلَاثُ رَسَــائِلَ، ومُرسِــلُوها مِن أَخَواتِنــا المُســلِماتِ لِيَّا المُستَمِعاتِ، وقَصِّيَّتُهَن وأَحدةٌ تَقرِيبًا، فهذه إحْداهن تقـولُ ۚ (أَنَـاً أَخَّتُكمَ قِي الإِسلام، وأَنَّـا أَدْرُسُ في مَعْهَ ِدٍ، وهذاً المَعْهَدُ مُحتَلَطٌ بين الجِنْسَـين ويُمنَـعُ فيـه لَبْسُ إِيِّ نَـوع مِنَ الْحِجَـابِ)؟}؛ فَأَجـَابَ النَّسـيِّخُ: مُقتَضَـى الْأَدِلَّةِ الشِّرعَيُّةِ أَنَّ الدِّرَاسِيةَ إذا كانتْ تَشـتَمِلُ على ما يَضُـِرُّ الدِّارِسَةَ أُو الدَّارِسَ، أنَّهُ لا حاجَـِةَ إليهـاً، لأنَّ الـواجِبَ أِنْ يَتَعَلَّمَ المُسَلِمُ مَا لَا يَسَعُه جَهْلَـه، وهـذا في إمكانِـه أَنْ يَتَعَلَّمَه مِنَ المُعَلِّمِين في المساجدِ مع الجِجابِ والبُعدِ عن الفِتنةِ، في المدارسِ الأهلِيَّةِ السَّلِيمةِ، في بَيْتٍ بواسطةِ أَبِيه أو أُمِّه أو امْرَأَةٍ صالِحةٍ أو ما أُشْبَهَ ذلك؛ واسطةِ أَبِيه أو أُمِّه ألمُختَلُطة ، هذه خَطَرُها عظيمُ وفسادُها كبيرٌ، ولا سِيَّمَا أيضًا مع السُّفورِ وعدمِ الجِجابِ، فيَجتَمِعُ الشَّرُ كُلَّه، فالذي أَنْصَحُ به هؤلاء الإَخواتِ أَنْ يَبْتَعِدْنَ عن هذه الدِّراسةِ وأَنْ يَبْتَعِدْنَ عن هذه الدِّراسةِ وأَنْ يَبْتَعِدْنَ عن هذه الدِّراسةِ، وغلى أخلاقِهن؛ وليستِ السَّهاداتُ ضَرورِيَّةً، فقد مَرَّ السَّهاداتُ ضَرورِيَّةً، فقد مَرَّ السَّهاداتُ ضَرورِيَّةً، فقد مَرَّ السَّهاداتُ ضَرورِيَّةً، فقد مَرَّ السَّلَفُ الأَوَّلُ وليسوا مِمَّن يَتَعاطَى هذا الأَمْرَ، ويُمْكِنُ العَمَلُ في أَشياءٍ أُخرَى بدونِ هذه الشَّهادةِ، انتَهى العَمَلُ في أَشياءٍ أُخرَى بدونِ هذه الشَّهادةِ، انتَهى العَمَلُ في أَشياءٍ أُخرَى بدونِ هذه الشَّهادةِ، انتَهى العَمَلُ

(58)وفي فيـديو للشـيخ ربيـع المـدخلي (رئيس قسـم اُلسُّنَّةِ بِالْدِراساتِ العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينـة السُّنَّةِ بِالْمدينـة المناورة)، سُئِلَ المنورة) بعُنْـوانِ (الـرَّدُّ على أهـلِ البـدعِ جِهـادُ)، سُئِلَ الشيخُ ۖ { انتشرتْ َ في بلَادِنـا ِ فَتْـوَى تحـربِمَ اَلدِّراسـةِ في المَدارس والجَامعاتِ المُختَلَطـةِ، فَانْقَطَعَ بِعَضُ الإِحْوةِ على اَختِلَافِ سِــنِّهم عن الدراسِــةِ، ولكنَّهم تَعرَّضُــوا لَاضْــطِهادٍ مِن والْــدِيهم، يَتَمَثَّلُ في الطُّرْدِ مِنَ البَيتِ السَّ والِضَّربِ وَالشَّنْمِ وَاللَّعنِ وَالسَّبَابِ، فَمَا نَصِيحَتُكُمَ لِهؤلاءَ الشَّبَابِ؟}؛ فأجابَ الشيخُ: واللهِ، العلمـاءُ يـا أخِي أَفْتَـوْا بتَحرِيمُ الاختلاطِ لِمَا فيه مِن مَفاسِدَ كثـيرةٍ... في كثـيرَ مِنَ ٱلبُلِّدانِ لا يُبَالُون، لَا يُبَـالُون بمُخالَفـةٍ ٱلشـريعةِ، ولاَّ بَمَا يَتَرَتَّبُ على هـدَّه المُخالَفـاَتِ مِن مَفاسِدَ عَظِيمـةٍ... أَلآنَ الَّوظائفُ الحُكُومِيَّةُ ما لها قِيمَـةٌ، يَتَخَـٰرَّجُ بالِشِّـهَادَةِ ولا تَنْفَغُه، فَيَضِيعَ دِيَنُه ودُنْيَاهُ بدُونِ جَدْوَى، فِالْأَوْلَى لِـه أَنْ يُحافِظُ على دِينِه، وِالعِوَضُ عندَ إللهِ في الآخِـرةِ، جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِـدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وهَـذا الـذي يَحْصُلُ دُنْيَا، ويَدْرُسُ في الاخْتِلاطِ قد يَهْلَـكُ، يَفْسُـدُ في دِینِه، ویُحْـرَمُ مِنَ الـدُّنْیَا... فنَنْصَـحُ هـؤلاء أَنْ یَصْـبِروا، یُوْدِیه أَبُوه یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وبَعْدَها یَتْرُکُـه، یُحـاوِلُ إِقِنـاعَ أَبِیه بأنَّ هذا دِینُ اللهِ، وأنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا، والعلماءُ أَفْتَوْا بِنَّ اللهِ، وأنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا، والعلماءُ أَفْتَوْا بِنَّ اللهِ بَرِّمُ، وقــد أَفْسُـدُ، یُفْسِـدُ دِینِی بِنَّحـرِیم هـذا، وأنَـا أَنَضَـرَّرُ، وقـد أَفْسُـدُ، یُفْسِدُ دِینِی ودنیای.. إلی آخِره، یَعْنِی [لَعَلَّهُ] یَقْتَنِـعُ، وإذا لم یَقْتَنِـعْ وَذِا لم یَقْتَنِعْ أَیْامًا ثم یَرْضَی، فلا بُدَّ أَنْ یَصْبِروا، انتهی،

(59)وِفي فتوى صوتيةٍ مُفَرَّغَةٍ <u>على هـذا الرابط</u>، سُـئِل الشيخُ محمد بن هادي المـدخلي (عضـو هيئـة التـدريس بكليـة الحـديث الشـريف بالجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنورة): هَلْ يَجِوزُ تَدرِيسُ البِنْتِ بَعْدَ سِنِّ الِتاسِـعةِ في المَدَارُسُ المُخْتَلَطَةِ؟ عِلْمًا أَنَّه َلا يُوجِدُ في بَلَدِنا مدارسُ تَفْصِلُ بِيَنِ الْأُولَادِ وَالْبَنَاتِ؟. فأجـابَ الشـيخُ: لا، سَـلَامةُ رِّأُس المالِّ أَوْجَبُ مِن تَحصِيلِ الرِّبْحِ، ولا يَجَوزُ للإنسانِ أَنْ يَتَسِاهَلَ في هَــذا البَــابِ... ثَم قَــالٍ -أَي الشــيخُ المـدخلي-: يَنْبَغِي لـكٍ أَيُّهـِا المُسِـلِمُ أَنْ تَتَّقِيَ اللـهَ في هذه البنْتِ الـتي هي أمَانِةُ في عُنُقِكِ، انتهى باختصـار، وفي فِيديو بِعُنْوانِ (في أيِّ سِنٍّ يَتَوَقِّفُ الْأُولَادُ والبنــاثُ عَنِ الدِّراسَةِ في الْاختِلَاطِ؟)، سُئِلَ أَيضًا الشيخُ محمـد بن هادي المدخلي: في أيِّ سِئٍّ يَتَوَقَّفُ الْأُولادُ والبنـاتُ عِن الدِّراسةِ في الإِختِلاِطِ؟ ِ فأجابٍ الشِيخُ: يَتَوَقَّفون إذا بَلَغُوا قولَ اللهِ جَـلَّ وعلَا {أو الطَفْـلِ الَّذِينَ لَمْ يَظَهَـرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}، ۖ إذا صِارَ يَعـرفُ فَلَا؛ أُمَّا إَذا صَـإِرُوا صِغَارًا [ف]هـؤلاء في حُكْمِ الْغُمْيَـانِ لا يَـرَى مُنهم أَحَـدُ شَيْئًا مِنَ الآخَرِ، فإنْ رَآهِ بعَيْنِه فلا يَرَى إلّا على البَـراءةِ، فلا بَأْسَ بِالصِّغَارِ فِي الْخَِمْسِ سِنِينَ وِسِتِّ سِـنِينَ وِنحــوِ ذلك؛ أمَّا إذا بَلَغَ هَذا المَبلَغَ ٱلذِّي ذَكَرَهُ اللَّهُ جَـلَّ وَعَـزًّا فإنَّه يَجِبُ الفَصْلُ، انتهى باختصار، وجاءَ في (مِجمـوع فتَاوى َومقالات ابن باز) أنَّ الشيخَ قـالَ: اختلَّاطُ البَنِينَ والبَنَاتِ في المَراجِلِ الْأَبتِدائِيَّةِ مُنْكَرُ لا يَجـوزُ فِعْلُه، لِمَـا

يَتَــرَتَّبُ عليــه مِن أنــواعِ الشُّــرورِ وقــد جــاءَتِ الشــريعةُ الكامِلةُ بوُجوبِ سَدِّ الذَّرائعِ المُفْضِيَةِ للشَّركِ والمَعاصِي. انتهى.

(60)وفي فتوى صوتيةٍ مُفَرَّغَـةٍ <u>على هـذا الرابط</u>، قِيـلَ للشيخ محمد بن هادي المـدخلي (عضـو هيئـة التـدريس بكليـةً الحـديث الشـريفِ بالجامَعـة الإسـلامية بالمدينـة المنــورة): وهــذا يَسُــألُ عن الدِّراسـَـةِ في المــدارس المُختَلَيِّطُةِ بينَ البَنِينِ والبَنَاتِ؟. فقَالَ الْشِيخُ: إِذا كَانَ مَا تُوجَدُ إِلَّا هَٰذِهِ المدارِسُ فلا تُدَرِّس فيها أُولادَكُ، واجتَهـدْ بقِّــدْرُ مِــا تســِتطَّيعُ في تَعلِّيمِهم القِــرَاءةَ والكِتابــة وتحفيطَّهم القرآنَ (كَتابَ اللهِ تَبَاْرَكَ وتعالَمِ)، هَذا هـو الَّـِذِيُّ يَجُّبُ عِليـَكَ نحــوَهم في التَّعليم، تُعَلِّمُهم ٍأحكــامَ الشَّـرَعِ، َ تُعَلِّمُهم كتـابَ اللّهِ تَبَـارَكَ وَتَعـالَى، وَأَمَّا بَقِيَّةُ العُلـومِ فهي مِن أمـورِ التَّوَسُّعِ، فلاِ يَدْرُسـون في مِثْلِلِ هذه المِّدارِسِ... إذا ما َ وَجَدْتَ فَي بَلَـدِكَ مَـدَارِسَ ۪ أَهُلِيَّةًۥ يَعْنِي يَكُونُ ۖ فَيِها اللِّفَصْلُ، حاولِ الْانتقالَ إِلَى بَلَدٍ أَخْـرَى، واللهُ سُبْحانَه وتَعالَى هـو المُّعِينُ، وإلَّا فَلِّا. انتهَى، وفي شَـرِيطٍ صَـوتِيٍّ بعنِـوانِ (الاهتِمـام بَأَلسُّـنَّةِ وتَعَظِيمهـا)، سُئِّلُ أَيضًا الشيخُ مَحَمد بن هِادي المدِخلي: طالِبٌ يَدرُسُ ِفي جامِعةٍ مُختَلَطةٍ في كُلَيَّةٍ مُدَّتُها أَرَبْعُ بِسَـنَوَاتٍ، وماً زِالَتْ سَنَتَانَ دِراسةٍ [مُتَبَقِّبِتَين]، مع العِلْمَ أَنَّه يَقُـومُ بِخُضِور المَعامِلِ فَقَطِّ ولا يَقُومُ بحُضُورِ المُحاضَراَتِ النَّظَرِيَّةِ، مَـعَ الْعِلْمِ أَنَّ جَمِيتَ الْجَامِعِاتِ في الدَّولَةِ النَّطَرِيَّةِ، مَـعَ الدَّولَةِ في الدَّولَةِ مُختَلَطَةُ؟. فأجِـابَ الشِيئُ: لا تَجــوزُ الدِّراسِةُ فِي للحسيريري عَلَيْكُ إِلَّا شَـهْرُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَأْمَن الفِتنةَ، والـواجبُ على الإنسـان أنْ يَبتُعِـدَ بنَفْسِـه، انتهَى، وفي شَرِيطٍ صَوتِيٌّ بعنوانِ (َشـرح كِتـابُ فضـل علم السلَفَ على علم اللَخَلَفِ "Î")، سُئِلَ أيضًا الشَيخُ محمد بن هادي المدخلي: أنا شابٌ أُرِيدُ الزَّواجَ لِكَثرةِ

الفِتَنِ عندنا، لكنْ لا زِلْتُ أَدْرُسُ، وَهُنَا في (المَغْرِبِ) كُلُّ الجامِعاتِ فيها اخْتِلاطْ، ونَجَحْتُ [في القُبُـولِ] في الْفُصَلِ جامِعةٍ لَدَيْنا، [وَ]وَالدِي يَشْتَرِطُ عَلَيَّ هذه الجامِعة لِكَيْ أَتَرَوَّجَ، فإذا لم أَدْرُسْ فيها يَطْرُدُني مِنَ البَيْتِ، وإذا ليس لي بَيْتُ فأَيْنَ أَدْهَبُ ولا مالَ ولا عَمَلَ، فهل يَجوزُ ليس لي بَيْتُ فأَيْنَ أَدْهَبُ ولا مالَ ولا عَمَلَ، فهل يَجوزُ لي أَنْ أَدْرُسَ فيها؟، فأجابَ الشيخُ: الجامِعةُ المُحْتَلَطةُ (أو الكُلِّيَّةُ المُحْتَلَطةُ) لا يَجوزُ لك الدِّراسةُ فيها، وانْـرُكْ هذا البابَ واللهُ جَلَّ وعَلَا سيهَيِّئُ لك خَيْـرًا منه، انتهى باختصار،

(61)وجاءِ في كتابِ (فَتاوَى "نُورٌ على الـدَّربِ") للشـيخ إِبن بازٍ، أَنَّ الشيخَ ِسُئِلَ {تقولُ إِنَّهِـا فَتـِاةٌ مُتَدَيِّنـةٌ ومِنَ أُسَّرةٍ مُسِتَقِيمةٍ أيضًا، لكنَّ مُشْكِلَتَها أَنَّها تَدرُسُ في الصَّفِّ الأَوَّلِ مِنَ الجامعةِ، والجامِعةُ في بَلَدِها مُخِتَلَطــةُ، فَتَسالُ عَنَّ خُكُم احتِلاطِها بِالشَّبابِ، وَتقَولُ إنَّها قد حاوَلَتْ أَنْ تَتْرُكَ الجامعة، إلَّا أَنَّ والِبِدَهِا رَفِصَ وغَضِبَ، وقـالَ (إِنْ تَـرَكْتِ الجامِعـةَ فـإِنَّنِي أِطَلَقُ أُمَّكِ، وتقـولُ (ُحَلَفَ ِ وِالَّذِي بِأَنْ يُطَلِّقَ أُمِّي لَـوَ تَـرَّكْتُ اِلْجِامِعِـةَۥ وَقَـالَ ذَلَكَ أَكْثَـَرَ مِنْ ثَلَاثِ مَـرَّاتٍ، فَهَـلْ يَجِـقُ لَي أَنْ أَغْضِبِيَ والِــدِي وأَنْ أَتَــرُكَ الجامِعــة)؟}؛ فأجــابَ الشــيخُ: أمَّا الِّدِّراسَةُ فِي الجامِعةِ المُختَلَطةِ فهي فِتْنةُ وشَـرٌّ عَظيمُ، وليس لك أنْ تَدْرُسِي في الجامعـةِ المُحتَلَطـَةِ، لَأَنَّ هـذا خَطَـرٌ عليـك في دِينِـكِ وأَخْلَاقِـكَ وعِرْضِـك، فعليـكِ أَنْ تَمتَنِعِي مِنَ الدِّراْسَـةِ فَي الجامعـةِ المُحَتَلَطـةِ وتَحفَظِي عِرْضَكِ وَدِينَكِ وَلَو غِضِبَ لِيُوكِ، لأنَّ الرسولَ صَـلَى اللَّـه عليهِ وَسَلَّمَ قَالَ ۚ {إِنَّمَا الطَّاعَـةُ فِي الْمَعْـرُوفِ، لَا طَاعَـةَ لِمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق}، وعلى أبِيكِ إنْ كانتْ عنده غَيْرِةٌ أَنَّ يَتَّقِيَ اللَّهَ وأَنْ يَمَّنَعَكِ مِنَ الْجَامِعَةِ ولا يَسْمَحَ لكِ بِالدِّراسةِ قيها، هكَـذا يَجِبُ عَلَى الوالِـدِ الْغَيُـورِ والأَمُّ الغَيُورةِ، فإنَّ اخْتَلاطَكِ بِالشُّبابِ فيه خَطِّرُ عَظِيمٌ، فَلَيس

لك أَنْ تَخْتَلِطِي بهم، وعليكِ أَنْ تَلْزَمِي البَيتَ، وليس لكِ طاعةُ أَبِيكِ في هذا الأمرِ، كما لو أُمَرَكِ بشُرْبِ الخَمْرِ أو بالرِّنَى، فلا طاعة لـه في ذلك، والخُلْطـةُ شَـرُها عَظِيمُ وعاقِبَتُهـا وَخِيمـةُ، فـاتَّقِي إللـة واحْـذَرِي، وعلى والـدِكِ وعلى أُمِّكِ أَنِّ يَمْنَعَاكِ مِن هذا؛ ولنَّ يَمنَعَاكِ مِن هذا؛ ولو طَلَّقَ أُمَّكِ لا يَضُـرُكِ، فقـد يَرزُقُهـا اللـهُ خَـيرًا منه، فطاعةُ الوالِدِ في مَعصِيَةِ اللهِ أَمْرُ لا يَجوزُ، وكَونُـه يُهَـدِّدُ بالطَّلَاقِ أَيضًا لا يُوجِبُ عليكِ أَنْ تَدرُسِي في الجامعةِ المُختَلَطَةِ، ولو طَلَّقَ أُمَّكِ؛ ونسألُ اللهَ للجميعِ الهِدايَـة، النهى باختصار.

(62)وفي فتوى صَوتِيَّةٍ للشيخِ الألباني مُفَرَّغـةٍ لـه <u>ِعلي،</u> هذا الرابط، قِيلَ لِلْشَيخ: ما هو حُكْمُ التَعليمَ وإِلتَّعَلَّم في المدارس المُحتَلَطةِ، ۖ فإنْ كـانَ يَحْـرُمُ فمـا ۚ حُكُّمُ مَنَٰ مالُه مِن أَجْرَةِ التعليمَ في هذه المَدارسِ، وهَـلْ عَـدَهُ وُجودِ مَدارِسَ غيرٍ مُختَلُطةٍ يُعَدُّ عُـذْرًاٍ شَيْرْعِيًّا لِـدُخولِها؟. فَقَالَ الشِّيخُ: قَالُّ عليه اللِّسلامُ {إِنَّ اللَّهَ إِذَا ِ جَرَّمَ أَكَّـلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ}، ذلـك لأنَّ بَيْعَـه يُـؤَدِّي إلى أَكْلِـه، فمِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرِيعَةِ، لَمَّا حَرَّمَ أَكْلَهِ حَرَّمَ بَيْعَـه، وِمِنَ الْإِمثلـةِ عِلَى مَعْنَى هَذا َالِحَدِيثِ الْحَدِيثُ الْمَشهورُ {لَعَنَ اللَّهُ فِي الْخَمْرَةِ عَشَرَةًٍ} أَوَّلُهِم شَارِبُهَا، ثِم سَاْقِيَهَا، ثم مُسْتَقِيهَا [وَهُوَ مَنْ يَطُلُبُ السَّقْيَ لِنَقْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ]، ثم عَاصِـرُهَا، ثم مُعْتَصِــرُهَا [وَهُــوَ مَنْ يَطْلُبُ عَصْــرَهَا لِنَفْسِــهِ أَوْ لِغَيْرِهِ]... إلى آخره، لمـاذا لُعِنَ التِّسْـعَةُ [يَعْنِي الـدِين لم يَشْرَّبوا]؟، فإذَنْ هَبِاك ارتِباطُ بين الغايَةِ وبينَ الوَسِـيلةِ، فَإِذِا كَانَ الْاخِتْلَاطُ بِينَ الْجِنْسَيِنَ مُحَرَّمًا، وَهـو كَـٰذلكُ، فأيُّ شَيْءٍ يَتَرَتَّبُ عليه ۖ فهو َ مُحَرَّمٌ، وبخاصَّةٍ إذا كان هـذا الشيءُ المُتَرَبِّبُ على هذا الاختلاطِ المُحَرَّمَ هو ليس في نَفْسِهُ فَرْضَ عَينِ وإنَّما هـو فَـرْضُ كِفَايَـةٍ، ومِنَ العَجِيبِ تَساهُلُ بعضِ النَّـاسِ اليـومَ مِنَ الـذِينِ يُرِيـدونِ تَسـَلِيكُ

وتَمْشْيَةَ الواقِعِ بين المُسلمِين -ولو كانَ [أَيِ الواقِعُ] مُخالِفًا للشَّرِيعةِ- بِاسْمِ العِلْمِ؛ نَقُولُ العِلْمُ عِلْمَـان، عِلْمُ نَـافِعٌ وعِلْمٌ ضِـارٌ، ولا شَـكٌ أَنَّ العِلْمَ النَـافِعَ لا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ إِنَّا فِعًا ۚ إِلَّا أَنَّ يكُونَ في حَدِّ ذاتِهٍ مُطابِقًـا للشَـرِيعةِ، فِـالَعِلْمُ لَا يَكِٰـونُ مَرغُوبًا وِلا مَقبَـولًا في الشَّـرع إلَّا إذا كان وَفْقَ الشَّرِعَ وليِّس مُحالِفًا لـه، والمُوافَقـةُ يَجِبُ أَنْ تكونَ مِنَ حيثَ هُو عِلْمٌ ومِن حيث الأَسْلُوبُ الذي يُوصَـلُ بِهِ إلى ذلك العِلْمِ، ٍفإنِ اخْتَـلَّ ٍأَحَـدُ الشَّـرطَينِ كـانٍ غـيرَ مِّشْرُوعٍ، فَإِذَنَّ أَنَا أَتَعَجَّبُ مِن أَناسٍ يَتَسَاهِلُوَّنٍ ويُفْتُون بإِباحَـِةً الإِخْتلاطِ في الجِامِعَـاتِ في سبيلِ طَلَبِ العِلْمَ، فَأْنِا أَقُولُ، هـذا العِلْمُ -أُوَّلًا- ليسَ فَـرْضِ عَين، ليَس هـٍو عِلْمًا شَرَعِيًّا، وثانيًا، إذا كَانَ عِلْمًا شَرَعِيًّا، لِنَفِّتَـرِضْ مَثَلًا، في بعضَ الجِامَعاتِ، كُلِيَّةِ الشَّبِرِيعةِ، لكَنْ لا نُرِيدُ أَنْ نَغْتَـرَّ بِالْأُسْمَاءِ ۚ وِاللَّافِتَاتِ، بَلْ يَجِبُ أَنَّ نِنَدْخُلَ فِي مَصْمِونِ هِيذاً الْعُنْوانِ، كُلِّيَّةُ الشَّريعةِ مَاذَا تَفْعَلُ؟، الْمَفرُّوضُ أَنَّهَا تُعَلَّمُ الشُّرِيعَةِ حَقَّاءٍ والمَّقصِودُ مِن هذا العِلْمِ هو َالغَمَلُ، فــإذاً كَانَ العِلْمُ الشُّرَعِيُّ نَفْسُه يُعَلَّمُ بِطَرِيقَـٰةِ الْاختلاطِ فهـٰذا ليسَ عِلْمًا شَرْعِيًّا. انتهى باختصار،

(63)وفي فتوى صَوتِيَّةٍ للشيخِ الألباني مُفَرَّغةٍ له على هـذا الرابط، قِيـلَ للشـيخِ: هنـاك بعضُ الجامعـاتِ في الخارِجِ فيهـا نَـوْعُ مِنَ الاختِلاطِ، فهَـلْ يَجـوزُ للواحـدِ أَنْ يُدَرِّسَ فيها أو يَعمَلَ بهذه الجامعاتِ أو مـا يُشْـبِهُ ذلكِ؟، فقالَ الشيخُ: ما أَرَى ذلك، لا يَجُـوزُ، لا أَنْ يَـدْرُسَ ولا أَنْ يُدَرِّسَ، فقِيلَ للشيخِ: ما يَحتَاجُ تَفْصِيلًا يا شيخُ؟ إذا كـان شَخْطًا يَنْفَعُ اللهُ به وواثِقُ مِن نَفْسِه؟، فقالَ الشيخُ: ما يَحتاجُ الأَمرُ أَيَّ تَفْصِيلٍ، لأَنَّ المُسـلِمَ مُكَلِّفٌ عن نَفْسِه قَبْلَ غيرِه، إذا استطاعَ أَحَدُ ما أَنْ يُعطِينا ضَمانًا بأَنَّ هـذا المُدَرِّسَ الـذي يَنفَعُ اللهُ بـه لا يَتَصَـرَّرُ هـو في حَشْـرِه المُدَرِّسَ الـذي يَنفَعُ اللهُ بـه لا يَتَصَـرَّرُ هـو في حَشْـرِه النَّلُولُ في وَي حَشْـرِه النَّلُولُ في ذلك المُحتَمـعِ الخَلِيطِ، لا يَتَاتَّرُرُ هـو في حَشْـرِه لِنَفْسِه في ذلـك المُحتَمـعِ الخَلِيطِ، لا يَتَاتَّرُرُ هو وي حَشـرِه لِنَفْسُه في ذلـك المُحتَمـعِ الخَلِيطِ، لا يَتَاتَّرُرُ هو وي حَشـرِه لينَفْسِه في ذلـك المُحتَمـعِ الخَلِيطِ، لا يَتَاتَّرُرُ هو و كمـا

تَفُولُ تَمامًا، لكنْ أَنَا في اعتقادِي أَنَّ الأَمرَ كما قالَ عليه الصلاةُ والسلامُ في الحديثِ الصحيحِ {وَمَنْ حَامَ حَوْلَ الحِمَى بُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهٍ}، ولذلك ما أَنْصَحُ رَجُلًا بَخْشَى اللهَ بأَنْ يُوَرِّطَ نَفْسَه وأَنْ يَدْخُلَ هِذه المَداخِلَ، أُنْجُ بِنَفْسِكَ {يَا أُنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ، لَا أَنْجُ بِنَفْسِكَ أَنفُسَكُمْ، لَا السيخُ مُقْبِلُ السيخُ مُقْبِلُ السيخُ مُقْبِلُ السيخُ مُقْبِلُ السيخُ مُقْبِلُ المُحَدِيُّ في (المَخْرَجِ مِن الفِتنة)؛ فإنَّك في عَصْرِ الفِتنِ، يَحِقُ لِكُلُّ واحدٍ مِنَّا أَنْ يَقُولَ {نَفْسِي، نَفْسِي، اللهَ أَنْ يَقُولَ {نَفْسِي، اللهَ أَيْ وَاحدٍ مِنَّا أَنْ يَقُولَ {نَفْسِي، النَّهِي، اللهَ أَنْ يَقُولَ إِلَيْ الْجَوْلُ وَاحدٍ مِنَّا أَنْ يَقُولَ إِلَا اللّهَ أَيْ وَاحدٍ مِنَّا أَنْ يَقُولَ إِنَانَ إِلَا اللّهُ الْجَوْلُ وَاحدٍ مِنَّا أَنْ يَقُولَ اللّهِ الْجَوْلُ في هذه المسألةِ ] لِكَثِيرِين مِنَ الدُّعَاةِ الْعَسْرِين مِنَ الدَّعُمِ المَّامِ الْمَالِي الْمَالِي المُعَلِي الْمَالِي المَالِي قَلْ الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْ الْمَالِي وَيْ الْمَالِي الْمَالِي وَقِنْنَتِه، انتهم باختصار، وفِنْنَتِه، انتهم باختصار،

(64)وفي فتوى صَوتِيَّةٍ للشيخِ الألباني مُفَرَّغةٍ له على هذا الرابط، قِيلَ للشيخِ: راتِبُ المُدرِّسِ في الجامِعاتِ [المُختَلَطةِ]؟. فقالَ الشيخُ: المُدرِّسُ نَفْسُه لا يَجوزُ أَنْ يُدرِّسَ، لأَنَّ الحديثَ {إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ}، ما دامَ أَنَّ هذه الدِّراسةَ قائمةُ على مَعصِيةِ اللهِ فلا يَجوزُ للمُدرِّسِ أَنْ يَدْخُلَ مِثْلَ هذه الجامعةِ ويُعَلِّمَ فيها إلَّا إذا تَحَقَّقَ الفَصْلُ، انتهى باختصار،

(65) وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي (رئيسُ قسمِ السُّنَةِ بالدراساتِ العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)، سُئِلَ الشيخُ: هَلْ يَجوزُ بَيعُ الأَدواتِ المَدرَسِيَّةِ لِطُلَّابِ الجامِعاتِ المُختَلَطةِ، وهَلْ الأَدواتِ المُختَلَطةِ، وهَلْ الجامِعاتِ المُختَلَطةِ، وهَلْ يكونُ ذلك مِنَ التَّعاوُنِ على الإثمِ والعُدوانِ؟، فأجابَ الشيخُ: واللهِ، الظاهِرُ أنَّه يَدخُلُ في هذا [أَيْ أنَّ بَيعَ الأَدواتِ المُختَلَطةِ يَدخُلُ في هذا وأيْ أنَّ بَيعَ الأَدواتِ المُختَلَطةِ يَدخُلُ في التَّعاوُنِ على الإثم والعُدوانِ]، انتهى،

(66)وسُئِلَ الشيخُ عبيد الجابري (المدرس بالجامعة الإسلامية) في (الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل): هُنَا عِدَّةُ أَسئلةٍ نَسألُ عن جَوازِ التَّدرِيسِ وَالْعَمَلِ وَالدِّراسةِ، في المَدارِسِ الابتِدائيَّةِ أَو الثانَويَّةِ أَو الجَامِعاتِ المُختَلَطةِ؟، فأجابَ الشيخُ: كلمةُ (مُختَلَطةِ) الجامِعاتِ المُختَلَطةِ؟، فأجابَ الشيخُ: كلمةُ (مُختَلَطةِ) وَالْبَنَاتِ، فالاختِلاطُ مُحَرَّمُ، هذا الذي تَقرَّرَ عندنا، وقامَ عليه الدَّلِيلُ، وعليه المُحَقَّقون مِن عُلَمائنا... ثم قالَ عليه الدَّلِيلُ، وعليه المُحَقَّقون مِن عُلَمائنا... ثم قالَ عين الشيخُ الجابري-: إنَّ أصحابَ التَّدَيُّنِ القَوِيِّ الصَّلْبِ أَي الشيخُ الجابري-: والتَّدرِيسُ فيها -مَا دَامَتْ مُختَلَطةً- هو الشيخُ الجابري-: والتَّدرِيسُ فيها -مَا دَامَتْ مُختَلَطةً- هو المُختَلَطةِ. النَّ أَي الشيخُ الجابري-: يَجِبُ على المُختَلَطةِ. النَّ الْمُختَلَطةِ. النَّ الْمُختَلَطةِ. النَّ المُختَلَطةِ. المُختَلَطةِ المُختَلَطةِ. المُختَلَطةِ المُختَلَطة المُختَلَطة المُختَلِطة المُختَلَطة المُختَلَطة المُختَلَطة المُختَلَطة المُختَلِطة المُختَلَطة المُختَلَطة المُختَلِعة المُختَلِعة

(67)وسُئِلَ الشيخُ يحيي بنُ عَلِيًّ الحجوري (الذي أَوْصَى الشيخُ مُقْبِلٌ الوادِعِيُّ أَنْ يَخْلُفَه في التَّدرِيسِ بَعْدَ مَوتِه) في (الإفتاءُ على الأسئلةِ الواردةِ مِن دُوَلٍ شَتَّى): عندنا بعضُ السَّلَفِيَّةِ سَنَةً أو سَنَتَين أو أَكْثَرَ، وَهُمْ مع ذلك ما زالوا يَدْرُسون في الجامِعاتِ الاختِلاطِيَّةِ، ويَلْبَسون البَنَاطِيلَ [قالَ الشيخُ الشيخُ الجامِعاتِ الاختِلاطِيَّةِ، ويَلْبَسون البَنَاطِيلَ [قالَ الشيخُ عبدُالمُحسن العَبَّاد (نائبُ رئيسِ الجامعةِ الإسلاميةِ) في عبدُالمُحسن العَبَّاد (نائبُ رئيسِ الجامعةِ الإسلاميةِ) في عبدُالمُحسن العَبَّاد (نائبُ رئيسِ الجامِعةِ الإسلاميةِ) في السَّراوِيلُ عَمْ داود): البَنْطَلُونُ فيها والسَّراوِيلُ -كما هو معروفُ فيها واسِعةُ، ولا ويُبرِزُها، والسَّراوِيلُ -كما هو معروفُ فيها واسِعةُ، ولا يَصِلُ الأَمْرُ فيها إلى أَنْ تَظُهُرَ أَجْزاءُ الجِسمِ مِثْلُمَا تَظُهُرُ في البَنْطَلُوناتِ الحَدِيثةِ، انتهى باختصار، وسُئِلَ أيضًا تَظُهُرُ في البَنْطَلُوناتِ الحَدِيثةِ، انتهى باختصار، وسُئِلَ أيضًا تَظُهُرُ أَي الشيخُ العَبَّاد - في (شرح سنن أبي داود): هَلْ يَصِلُ المُلْوناتِ العَبْمِ أَنْ يَلْبَسَ البَنْطَلُونَا، ولا يَصِحُ للإنسانِ أَنَّه يَلْبَسَ البَنْطَلُونَا، ولا يَصِحُ للإنسانِ أَنَّه يَلْبَسَ البَنْطُلُونَا، ولا يَصِحُ للإنسانِ أَنَّه يَلْبَسَ البَنْطُلُونَا، ولا يَصِحُ للإنسانِ أَنَّه يَلْبَسَ البَنْطُلُونَا، ولا يَصِحُ للإنسانِ أَنَّه يَلْبَسَ البَنْطَلُونَا، ولا يَصِحُ للإنسانِ أَنَّه يَلْبَسَ البَنْطَلُونَا، ولا يَصِحُ للإنسانِ أَنَّه يَلْبَسَ البَنْطَلُونَا، ولا يَصِحُ للإنسانِ أَنْهُ يَلْبَسَ البَنْطَلُونَا، ولا يَصِحُ للإنسانِ أَنْهُ يَلْبَسَ البَنْطَلُونَا، ولا يَصِحُ للإنسانِ أَنْهُ يَلْبُسَ الْبَنْطُلُونَاءِ الْعَلْ الْبَنْطُلُونَاءِ الْعَلْمَ أَنْ يَلْهُ لِلْسَانِ أَنْهُ لِلْهُ السَّاسِ الْعَلْسُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَاسُلُونَاءِ الْمَاسَلُونَاءِ اللْمَاسُ الْمَاسُلُونَاءِ الْمَاسُلُونَاءِ اللْمَاسُلُونَاءِ الْمَاسُلُونَاءِ الْمَاسُلُونَاءِ الْمَاسُلُونَاءِ السَّلُونَاءِ الْمَاسُلُونَاءِ الْمَاسُونَاءِ السَاسُ الْمُنْوَاءِ الْمَاسُونَ الْمَاسُ الْمَاسُونَ الْمَا

أَنْ يَلْبَسَ لِبَـاسَ الإِفـرِنْجِ [أَيِ الكُفَّارِ الأُورُوبِّيِّين]، انتهى باختصار، وقالَ الشَيخُ ابِنُ عِثيمين في (دروس وفِتـاوى الحـرم المَـدني): البَيْطِلُـوِنُ كمـاً تَعْلَمـونَ يَصِـفُ حَجْمَ الفَخْذَين وَالْعَجِـيزَةِ [أَيِ الأَلْيَتَيْنِ]. انتهى. وقـالَ الشـيخُ عبـدُالكُريمُ الخُصْلِيرِ (عُضـو هيئًـة كِبـار العلمـاء بالـديار السعودية، وعضو اللجنية الدائمية للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح الْمُوَطَّأِ): الأَصْلُ أَنَّ البَنْطَلُونَ لِبَاسُ الكُفَّارِ كما هو مَعْلُومٌ، انتَهى، وجاء في كِتـاب (المنتقى مِن فتَاوِي السّيخ صالح الفوران)، أنَّ الشيخَ قالَ: الَّثُيَابُ الصَّيِّقةُ التي تَصِفُ أعضِاءً الجِسْم، وتَصِفُ جِسْــمَ المَ رأةِ وعَجِيزَتَها وتَقَاطِيعَ أعضائَها، لَا يَجيوزُ لُبْسُها، والتِّيَاُّبُ ِ ٱلضَّيِّقَةُ ۗ لا يَجُوزُ لُبْشُها ۪للرِّجالِّ وَلَا للنِّسَاءِ، ولكنَّ الُّنِّساءَ أَشَـدُّ لِأَنَّ الفِتنَـةَ بِهِنَّ أَشَـدُّ؛ أَمَّا الصَّـلاةُ في حَـدٌّ ذاتِها، إذا صَلَّى الْإِنسَانُ وعَورَتُه مَستورةٌ بهذا اللَّباسِ دَائِهَا، إِذَا صَّلَى الْإِلْسَانُ وَحَوْرِتُ الْعَسَانُ الْعَلَّالُهُ فَي حَدِّ ذَاتِهَا صَحِيحَةً، لِوُجُودِ سَــَثْرِ الْعَــورةِ، لَكُنْ يَأْثُمُ مَن صَلَّى بِلِبَاسٍ ضَـيِّقٍ، انتهى، وقــال الشـيخُ ربيع السُّـنَّةِ بالدراسـات العليـا في المـدخلي (رئيسُ قسـمِ السُّـنَّةِ بالدراسـات العليـا في الجامعة الإسلامية بالمدّينة المنورة) على موقعه في <u>هــٰذا ِ الرابط</u>: البِنْطــٰالُ، في لُبْسِــه ۖ تَشَــبُّهُ بَالكُفَّارَ، وَمَنْ تَشَـبَّهَ بِقَـوْمٍ فَهُـوَ مِنْهُمْ. انتهى، وفي فتـوى صَـوتِيَّةٍ للشـيخ َمُقْبِـلِّ الـوادِعِيُّ مُفَرَّغَـةٍ علَى موقعٍـه <u>في هَـذِاً</u> <u>الرابط</u>ُّ، سُئِلَ الشيخُ: هَـٰلِ الـوَلِيُّ يَـأْثَمُ إِذاَ أَلْبَسَ وَلِيَّه أو وَلِيَّتَـهُ العَـيْرَ مُكَلِّفَين مَلَّابِسَ فَيهَـا تَصَـاوِيرُ، أَو فَيهـاً مُشابَهةُ لِلكُفَّارِ كُلُبْسِ الوَلَدِ إلبِنْطالَ وِنَجْوَه؛ وهَـلْ يَـأْتَمُ إذا لم يَزْجُرْهم عن سَمَاعِ الْأَغَانِي وَالنَّظَرِ إِلَى التَّلْفَازِ؟. فأجـابَ الشـيِخُ: نَعَمْ، يُعتَبَـرُ آثِمًا. انتهى باختصـار. وفي فتـوى صـوتِيَّةٍ مُفَرَّغَـةٍ <u>على هـذا الرابط</u>، سُـئِل الشـيخُ وَلَوْنَ بِالنِّسِبَةِ لِلْبِنْطَالِ {هذا مِثْلُ السِّروالِ، الألباني: يِقولُونَ بِالنِّسِبَةِ لِلْبِنْطَالِ {هذا مِثْلُ السِّروالَ}؟. والرَّسولُ السِّروالَ}؟. فأَشْلُونْ [أَيْ كَيْفَ] مثلُ السِّروالِ؟!، هـلْ فأجابَ الشِيخُ: أَشْلُونْ [أَيْ كَيْفَ] مثلُ السِّروالِ؟!، هـلْ

تعرفونَ السِّروالَ إللُّبْنانِيَّ؟، ٕ الفَمْفَإِضَ. فقِيـلَ للشـيخِ: عندناً يُسَـمُّونَهُ (بَلْطِيمِيُّ)، أَهْـلُ بَلْطِيمَ [إحْـدَى المُـدُن المِصْرِيَّةِ] يَلْبَسُونَ هَذٍاٍ. فَقَالَ الشَيْخُ: نَحَنُ نِقُولُ لَهُؤُلاءِ، سُبُّحانِ ۗ اللهِ!، هَلِ الكُفَّارُ يَلْبَسُونَ هذا (البَّلْطِيمِيَّ)؟!، مَا دَامَ أَنَّ هــذا مِثــلُ البَنْطَلُــونِ، فهَــلْ هُمْ يَلْبَســونَ هــذا السُّيرُوالَ؟!، لَا، إِذَنْ هـذا يَحَتَّلِـفُ عَن هـٰذَا، هـذا لِبَاسُ الكُفَّارَ، وَهـذا لِبَـاًسُ الإسـلام؛ ثُمَّ، هَـلِ الرِّسـولُ لَبِسَ بَنْطَلُونًا يُجَجِّمُ فَخْذَيهِ؟!، يُحَجِّمُ ۚ أَلْيَتَيْهِ؟!، تَعالِّى الَّلَّـهُ عَمَّا يُقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. انتهى باختصار، وفي فتوى صـوتِيةٍ مُفَرَّغَةٍ <mark>عليَ هَـدَاً الرابط</mark>ِ، قِـالَ الشَّـيِّخُ الْألبـاني: نَبِدُخُلُّ المَسجِدَ، نَشُوفُ أَمِامَنا مُصَلِّيًا، لَمَّا يَسجُدُ تُلَاقِي الأَلْيَتَيْن تَجِسَّــمَتَا، وتُلَاقِي أَكثَــرَ مِن دَلِـك مـْـاٍ بَيْنَ الأَلْيَتَيْن، تَجِــُدُ الْخُصْيَتَينِ تَجَسَّمَتَّا، هذا إسلامِيًّا مِن أَقْبَح ما يكوِّنُ، لَأَنَّ الإسلامَ أُمَرَ بِسَترِ العَورةِ، انتهي باُختصاًر، وقالَ الشـيخُ مشِهورُ بنُ حسن ً آل سَلَمان (أحد مؤسسَي مركز الإمام الألبَّـانِي للدراسـات المنهجيـة والأيدَّـاث العلَّميـّة) في (القُـولُ المُبينِ فِي أَخطَـاءُ المُصَـلِّينِ): قَـالَ ٱلعَلِّامِـةُ الألباني {واَلبَنْطَلُـونُ فِيهِ مُصِـيبَتان؛ المُصِـيبةُ الأولَى، هِي أَنَّ لَّابِسَه يَتَشَبَّهُ بَالكُفَّارِ، وَالْمَسلمون كَانُوا يَلْبَسُون الِسِّرَاوِيلُ الواسِعةَ الفَضْفَّاضَـةَ، الـتي ما زال البعضُ يَلْبَسُـها في سُـورِيَا ولُبْنَـانَ، فمَـا عَـرَفَ الْمُسـلِمونَ البَنْطَلُــونَ إلّا حِينَمِــا أُسْــِتُعْمِروا، ثِم لَمَّا اِنسَــحَبَ الْمُستَعمِرُونُ تَرَكُوا آثارَهم السَّيِّئةَ، وتَبَنَّاها المُسلِمون بِغَبِاوَتِهِمْ وَجَهِالَتِهُم [قُلِثُ: وذلك لَمَّا صارُوا يَعِيشُون على فِكْرِ الإرجاءِ، وفِكْرِ أهلِ الكلامِ (الأشاعِرةِ)، وفِكْرِ المَدْرَسَةِ العَقْلِيَّةِ الاعْتِزالِيَّةِ (الـتِي هِي نَفْشٍـها مَدرَسِةً فِقْهِ التَّيسِيرِ وَالوَسَطِيَّةِ)، ولَمَّا أَصَبَحَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعةِ (الفِرَّقَةُ الَّبِاجِيَةُ، الطاَّئفةُ المَنْصُورةُ، الغُرَبَاءُ، الُّنُّزَّاعُ مِنَ القبائلِ، الْفَـرَّارونَ بِـدِينِهِمْ، الِقابَضِونِ على الجَمْرِ، الَّذِين هُمْ أُوفَـرُ النَّـاسُ غُقَـولًا وأَصَحُّهم أَذْهانًـا

وإَقْهِم فِطْرةً وأَقْواهم إيمانًا وأَعْرَفُهم بالحَقِّ وأُشَدُّهُمْ طُلَبًا له) ما بَيْنَ مُطارَدٍ، ومَقْتولٍ، ومَحبُوسٍ، ومُرَاقَبٍ مُهَـدَّدٍ، ومُنْكَفِي على نَفْسِهِ يَخْشَيِ أَنْ تُعْرَفَ هُوِيَّتُــهُ ۚ]؛ الْمُصِــيبةُ النَّانِيَــةُ، هي أَنَّ البَنْطَلُــونَ يُحَجِّمُ العَورةَ، وعَورةُ الرَّجُلِ مِنَ الرُّكْبةِ إلى الشُّرَّةِ، والمُصَـلِّي يُفتَرَضُ عليه أَنْ يكونَ أَبعدُ ما يكونُ عن أَنْ يَعْصِـيَ اللـهَ وهو له سـاجِدُ، فَتـرَى أَلْيَتَيْـهِ مُجَسَّـمَتَين، بـلِ وَيَـِـرَى مـا بينهما مُجَسَّمًا [حالَ سُجُودِه]!، فكيف يُصَلِّي هذا الإنسانُ ويَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ العالَمِين؟!، ومِنَ الْعَجَبِ أَنَّ كثيرًا مِنَ الشَّبابِ المُسلِمِ يُنكِرُ على النِّساءِ لِبَاسَهن الضَّيِّقَ لأَنَّه يَصِفُ أَجْسادَهنِ، وهذا الشَّبابُ يَنْسَى نَفْسَه فإِنَّه وَقَعَ فِيماً يُنكِرُ، ولا فَرْقَ بين المَرأةِ الِـتي تَلْبَسُ اللِّبَاسَ الضَّيِّقَ الَّذِي يَصِفُ جِسْمَها، وبينِ اَلشَّابِ الَّذِي يَلْبَسُ البَنْطَلُونَ وهو يَصِفُ أَلْيَتِيْهِ، فَأَلْيَهُ الرَّجُلِ وَأَلْيَهُ المَراْةِ مِن حيث إنَّهما عَورةٌ كِلَاهُمَا سَوَاءٌ، فيَجِبُ على المَراْةِ مِن حيث إنَّهما عَورةٌ كِلَاهُمَا سَوَاءٌ، فيَجِبُ على الشَّبابِ أَنْ يَنتَبِهـوا لهـذه المُصِيبةِ الـتي عَمَّتْهُمْ إلَّا مَنْ شَاءَ الله وقلِيلُ ما هُمْ}، انتهي باختصار، وجاءَ في كتابِ (دروس للشِيخ الألبَاني)، ۚ أَنَّ الشيخَ قَالَ: فيَجِبُّ على كُلُّ مُسلِم أُبْتُلِيَ بلِبَاسِ الْبَنْطَلُونِ لأَمْرٍ ما، أَنْ يَتَّخِذَ مِن فَوقِه جاكِيتًا طَوِيلًا، أَشْبَهَ بما يَلْبَسُه بعضُ إخوانِنا الباكِشْتانِيِّين أَوِ الهُنُودِ، مِنَ القَمِيصِ الطَّوِيلِ الذِي يَصِلُ إلى الرُّكْبَتَين، أَنتهى، وفي فتوى صَوتِيَّةٍ مُفَرَّغَةٍ <u>علَى</u> <u>هذا الرابط</u>، قالَ الشيخُ الألباني: بعضُ المسلمِين، إِمَّا الجَهِلَــةُ أَو المُســتَهِتِرُونِ، اللِّي مــا يَهِتَمُّونَ بِالنَّسِــرُّعِ، يَتَقَبَّعُونَ بِالنَّسِــرُّعِ، يَتَقَبَعوِن بِالشَّلِــرُّغِ يَتَقَبَعوِن بِالقُبَّعةِ (البُرْنِيْطـةِ) [قلتُ: أَكثَـرُ النِـاسِ نِفَاقًــا وَفِسْقًا وأشَـدُّهم إعْراضًا عن دِينِ اللهِ، مِمَّن يَعِيشِون بينِ إِلمُسلِمِين، هُمُ الَّذِين يَبْدَأَ مِن عَندهَم نَشْرُ التَّشَبُّهِ بالكُفَّارِ، وفي فتوى صـوتيةٍ للشـيخ عبـدِالْكريم الخضـير (عضو ُهيئَة كِبار العلماء بالديار السِّعودية، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) مُفَرَّغَةٍ على موقعِه

<u>في هـذا الرابط</u>، سُـئِلَ الشـيخُ {يُوجـدُ في بَلَـدِنا بعضٍ إِلهِ رَقِ الـتي عنـدها مُنكَـراتُ وبِـدَعُ، فهـل يجـوزُ لِي أَنْ أَتَشَبِّبَّةً بهم في لِباسِهم؟}، فأجلًابَ الشِيخُ: التَّشَبِّهُ بالكُفَّارِ وَبِالْفُسَّاقِ وِبِالمُّبِيَّدِعِةِ يَشْمَلُه حديثُ ۚ { مَنْ تَشَـبُّهَ بِقَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ}، كِما أَنَّ التَّشِبُّهَ بالصالْجِين والاقتِـداءَ بِعوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ}، ذما أن النشبة بالصالحين والاقبداء بهم في أفعالِهم وأقوالِهم مِمَّا يُمدَحُ به الْمَـرْءُ، فعُمـومُ حـديثِ {مَنْ تَشَبّهَ بِقَـوْمٍ فَهُـوَ مِنْهُمْ} يَشـمَلُ هـذا كُلُّه؛ ومَن تَشَـبّه بالكُفَّارِ فهـو على خَطـر، ولا شَـكُ أَنَّ المُوافَقة بالظاهِرِ قـد يكـون لهـا نَصِيبُ في المُوافَقة بالنظاهِرِ قـد يكـون لهـا نَصِيبُ في المُوافَقة بالناطِن، وقـد تَجُـرُ إليـه، وقُـلْ مِثْـلَ هـذا في التَّشَبُّهِ بالفُسَّاقِ، كُلُّ هـذا بالمُبتَدِعةِ، وقُلْ مِثْلَ هذا في التَّشَبُّهِ بالفُسَّاقِ، كُلُّ هـذا بالمُبتَدِعةِ، وقُلْ مِثْلَ هذا في التَّشَبُّهِ بالفُسَّاقِ، كُلُّ هـذا بالمُبتَدِعةِ، وقُلْ مِثْلَ هذا في التَّشَبُّهِ بالفُسَّاقِ، كُلُّ هـذا لـه ۥدَلَالَتـه عَلى شـيءٍ مِنَ الْمُوافَقـةِ بالبـاطِّن والمَيـلِ القَلْبِيِّ، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ محمـد بَنَّ مُوسَى الدالِّي على موقعِه في هذا الرابط: فقد جاءَتِ الشَّرِيعةُ الإسلامِيَّةُ بِالمَنْعِ مِنَ التَّشَـبُّهِ بِأَهْلِ الفِسـق، بِفِعْـلِ ما يَخُصُّهِم، مِن أقوالٍ أو أفعالٍ أو هَيْئَاتٍ أو لِبَاسٍ، وإنْ لم تَكُنْ مُحَرَّمَةً بِعَينِها. انتهى]. انتهى باختصار]، ويَقُولُـونَ {إِنَّ هذا مِن بابِ الأَخْـذِ بـأَخَفِّ الضَّـرَزِينِ، حِيث أَنَّ تَإِـرْكَ الُذِّراسةِ سَبَبُ لِغُقوقِ الوالِـدَين، ومعلـومُ أَنَّ ضَـرَرَ لُبْسِ البَنَاطِيــلِ والدِّراســةِ الاختِلاطِيَّةِ، أَخَــفُّ مِن عُقــوقِ الوالِدَين}، ما هو صِحَّةُ هذا الكلامِ؟. فأجابَ الشِيخُ: هـِـدا الكُلاَمُ مَـا هـو صَـحيحُ، أنَّهم يَدْرُسـون في الجَإَمِعـاتِ الاختِلاطِيَّةِ ويَلْبَسون لِبَاسَ الكَافِرين ويَقولون {أُطِيعـوا بذلكِ آباءَكم}، مِا هِو صَحِيحُ، فَأَلْنَّبِيُّ صَلَّى اللِّهُ عَليه وسَلَّمَ يَقَـولُ {لَا طَاعَـةَ لِمَخْلُـوقٍ فِي مَعْصِـيَةِ الْخَـالِقِ}، ويقولُ النبيُّ صَلِّكَ اللهُ علِيه وسَلَّمَ {إنَّمَـا الطَّاعَـِةُ فِي الْمَعْرُوفِ}، وَرَبَّنا عَزَّ وجَلَّ يِقُولُ ِ {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ ۚ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِـهِ عِلْمٌ ۖ فَلَا تُطَّعِْهُمَـا، وَصَـاحِبْهُمَا حَدِرِ تَكِ الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ثُمَّ إِلَيَّ مَلْ أَنَابَ إِلَيَّ، ثُمَّ إِلَيَّ مَــرْجِعُكُمْ فَـأُنَبِّئُكُم بِمَـا كُنتُمْ تَعْمَلُـونَ}، فالواجِبُ على

الوالِدَين وعلى الأبناءِ وعلى الجَمِيعِ تَحَرِّي طاعةِ اللهِ سُبْحانَهُ وتَعالَى، ومَن أَمَرَ بمَعصِيةٍ فلا يُطاعُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، فهـذه كَانَ، فهـذا الاستِحسانُ مَذَلَّةُ، إِبْتَعِدوا عن هـذه الاستِحسانُ مَذَلَّةُ، إِبْتَعِدوا عن هـذه الاستِحساناتِ وعنِ إرتِكابِ المَعاصِي تحتَ هـذه المَعادِيرِ، قالَ تَعالَى {وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}، انتهى باختصارِ،

تَمَّ الجُزءُ الثامِنُ بِحَمدِ اللَّهِ وَتَوفِيقِهِ الفَقِيرُ إلى عَفْوِ رَبِّهِ أَبُو ذَرِّ التَّوجِيدِي

AbuDharrAlTawhidi@protonmail.com